



اسم الكتاب: دفء المشاعر في الحياة الزوجية المؤلف فضيلة الشيخ/ فيصل الحاشدي رقم الإيداع: ٢٠١٩/١٦٠٥٠. نوع الطباعة: ٢ لون. عدد الصفحات:٣٠٤. القياس: ١٧×٢٤.

#### تجهيزات فنية:

مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية أعمال فنية وتصميم الغلاف: عادل المسلماني.

#### 4.19



dar\_aleman@hotmail.com E. mail

# المال المالية ا

تأليفُ ﴿ وَحِبِّرُ لِاللَّهِ فِي كَالِرُ لِلْ إِسْرِيّ عَفَاللَّهُ عَنْهُ









# كُلِمَةُ شُكْرٍ

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ المُرْسَلِينَ. أَمَّا بَعْد،

فَإِنِّي أَشْكُرُ اللهَ عَلَىٰ مَا أَبْلانِي بِهِ مِنْ نِعْهَائِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَأَعْظُمُ تِلْكَ النِّعَمُ نِعْمَةُ الإسْلامِ وَالسُّنَّةِ، وَأَسْأَلُهُ بِأَسْهَائِهِ الْحُسْنَىٰ وَصِفَاتِهِ الْعُلَىٰ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِالشَّبَاتِ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ نَلْقَاهُ.

وَشُكْرِي مَوْصُولٌ وَدُعَائِي مَبْذُولٌ لِوَالِدَيَّ عَلَىٰ حُسْنِ تَرْبِيتِهِمَا لِيَ، وَلَشَايِخِي الَّذِينَ أَوْلُونِي جُلَّ اهْتَمَامِهِم وَتَشْجِيعِهِم عَلَى اللَّضِي فِي طَرِيقِ الاَسْتِقَامَةِ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ فَضِيلَة العَلاَّمَةِ المُحَدِّث/ مُقْبَل بن هَادِي الوَادِعِيّ - رَحِمَهُ اللهُ - فَلا أَدْرِي كَيْفَ حَلَّقَ بهمَّتِي فِي سَمَاءِ العُلَىٰ ، فَلا جَرَمَ فَقَدْ قِيلَ: (إنَّ الْبُغَاثَ بأَرْضِنَا تَسْتَنْسَرُ »(۱).

<sup>(</sup>١) الْبُغَاثَ: صِغَارُ الطَّيرِ، مُفردُهُ بِغاثة، ويسْتَنْسِرُ: يَصيرُ نسرًا، فَلا يُقدَرُ عَلَىٰ صَيدِهِ، وَالمثلُ يُضْرَبُ للعزيزَ يُعزُّ بهِ الذَّلِيلُ.



#### حقًا لقَدْ كَانَ حَالِه معي:

كُنْ نَاسِكًا تَبْتَلا أَوْ رَائِيًا تَبِجَّلا وَعَـذَعَـنْ ثُمَـمَّ قِ قَصَرَ عَـنْ أَنْ يَنْبُلا يَصَـذُهُ قُـعُ وَهُ وَعَجْزُهُ عَـنْ الْعُلا(۱)

وَمَازَالَ هَذَا حَالُهُ حَتَّىٰ قَبْلَ أَن يَلْفظَ أَنْفَاسَهُ بِوَقْت غَيْر قَصِير دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ طَرِيحُ الْفرَاشِ، فَلَمَّا رآني اهْتَزَّ طَرَبًا وَتَبَسَّمَ تَبَسُمً الرِّضَا، وَقَبَضَ عَلَىٰ يَدِي وَقَبَّلَهَا والجَمِيعُ فِي ذُهُولِ وَأَنا فِي خَجَل، الرِّضَا، وَقَبَضَ عَلَىٰ يَدِي وَقَبَّلَهَا والجَمِيعُ فِي ذُهُولِ وَأَنا فِي خَجَل، فَلا تَجْزِي كَلِمَةُ الثَّنَاءِ أَكْتُبُهَا فَهَا بِعُنْقِي لَهُ أَوْسَعُ مِنَ الشُّكْرِ وَأَجْمَلُ فَلا تَجْزِي كَلِمَةُ الثَّنَاءِ أَكْتُبُهَا فَهَا بِعُنْقِي لَهُ أَوْسَعُ مِنَ الشُّكْرِ وَأَجْمَلُ مِنَ الشَّكْرِ وَأَجْمَلُ مِنَ الشَّكَرِ وَأَجْمَلُ مِنَ الثَّنَاءِ (٢) ، و (إنَّهَا يَجْزِي الْفَتَىٰ لَيْسَ الجَمَلُ (٣).

وأَشْكُرُ - أَيْضًا - شَيْخِي أَبَا عُقيل حُسَيْن بْن مُحَمَّد بْن نَاجِي الْحَدي - رَحِمَهُ اللهُ - الَّذِي أَخَذَ بِيَدِي إلىٰ السُّنَّةِ وبَيَّنَ لِي سُبُلَ الفِرَقِ

<sup>(</sup>١) دِيوانُ الشَّوْكانيّ «أَسْلاكُ الجَوَاهِر» (ص٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) مَنْ بابِ الوفاء بالجَميل كتبتُ تَرجمة حافلة عَنْ حَياة شيخنا الوادعيّ فِي كِتابِ وسَمَّيْتُهُ ﴿ أُمَّةٌ فِي رَجُل ﴾ وهو مطْبُوعٌ مُتَدَاوَلٌ.

<sup>(</sup>٣) معْنَاهُ إِنَّمَا يَجزي علَىٰ الإحسان بالإحسانِ مَنْ هو حرُّ كريم، فأمَّا من هو بمنزلة الجمَل في لؤمه فإنَّهُ لا يوصل إلى النَّفْعِ مِن جِهَتِهِ إلاَّ إِذَا قُهِرَ عَلىٰ ذلِكَ والمَثَلُ عَجزَ بيت للبيدِ من لامية لهُ، وصدْرُهُ:

وإذا جُوزيتَ قرضًا فاجْزِهِ إنَّما يجْزِي الفتى ليس الجَمَلُ.





الْهَالِكَةِ، وَحَذَّرني مِنْهَا، و (إِنَّهُ لَنِقَابٌ »(١).

وَأَشْكُرُ شَيْخِي خَالِد بن قائد السياني على حُسْن صَنِيعِهِ مَعِي وَإِيثَارِهِ إِيَّايَ بِنَفْيسِ أَوْقَاتِهِ، فَقَدْ بَذَلَ مَعِي جُهْدًا غَيْر يَسِير، فَكُمْ وَإِيثَارِهِ إِيَّايَ بِنَفْيسِ أَوْقَاتِهِ، فَقَدْ بَذَلَ مَعِي جُهْدًا غَيْر يَسِير، فَكُمْ قَدْ كَتَبَتْ أَنَامِلُهُ مِنْ أَسْفَار، وَكَلَّلَ ذَلِكَ بِإعْرَابِ الْقُرْآن بَعْدً رِحْلَةٍ طُويلَةٍ فِي عُلُوم اللَّغَةِ وَالأَدب فـ «جَاءَ بالضَّحِّ وَالرِّيح»(٢).

وَأَشْكُرُ شَيْخي عَبْد الكَريْم العَهَاد «الطَّويْل العَهَاد» في عِلْمِهِ وَأَشْكُرُ شَيْخي عَبْد الكَريْم العَهَاد «الطَّويْل العِهَاد» في عِلْمِهِ وَأَذْبِه، فَقَدْ اسْتَفَدْتُ منْ أَخْلاقه أَكْثَرَ منْ عَلْمه.

وَشُكْرِي أَكْتُبُهُ بِحُرُوفِ الْمَحَبَّةِ الصَّادِقَةِ لِزَوْجَتِي أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ تَضْحِيَتِهَا معِي وصَبْرِهَا عَلَىٰ غُرْبَتِي فِي طَلَبِ الْعِلْمِ «غَمَرَاتُ ثُمَّ يَضْحِيتِهَا معِي وصَبْرِهَا عَلَىٰ غُرْبَتِي فِي طَلَبِ الْعِلْمِ «غَمَرَاتُ ثُمَّ يَنْجَلين» (٣).

ثُمَّ لِزَوْجَتِي أُمَّ الْفَصْلِ عَلَىٰ صَبْرِهَا وَاجْتِهَادِهَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَمُرَاجَعَتِهَا لَجُلِّ مُؤَلَّفَاتِي بِهَا فِي ذَلِكَ هذَا الْكِتابِ وَ ﴿كُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَا».

<sup>(</sup>١) هُوَ العالِمُ الصَّادِقُ الحدسِ «الأمثال العربية» (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أَيْ جَاءَ ٰبكُلِّ شَيْءٍ، والضِّح ما ضحَّ للْشَّمْسِ، والرِّيحُ مَا نَالَتْهُ الرِّيحُ «الأَمْثَالُ العربيَّةُ» (ص: ١٢٣)ً.

<sup>(</sup>٣) غَمَراتُ: هَيَ الشَّدَائِدُ، ومعناهُ: اصْبِرْ في الشَّدَائِدِ، فَإِنَّهَا سَتَنْجَلِي وَتَذْهَبُ وَيبْقىٰ حُسْنُ أَثَرُكَ فِي الصَّبْرِ عَلَيْهَا.



وأَشْكُرُ أَخِي أَبِا أَحِمد يُسْرِي بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الله – صَاحِبُ «دَار الإِيْهان» إِسْكَنْدِريَّة عَلَىٰ كَرَمه وَحُسْن أَخْلاقِه وَنَشْرِه لُؤَلَّفَاتِ أَهْلِ الشَّنَة ، وَحِرْصِه الشَّديد عَلَىٰ أَنْ تَصِلَ كِتَابِتِي إِلَىٰ أَنْحَاءِ المَعْمُورَةِ، وَلَيْسَ الرِّيُّ فِي التَشَافِّ»(۱).

ولَعَلِّى بَهَذَا أَكُونُ قَدْ امْتَثَلْتُ ما رَخَّبَ فِيهِ الرَّسُولُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَحَتَّ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: «لا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ» (٢).

وَكَمْ مِنْ أُنَاسٍ لَهُمْ عَلَيَّ فَضْلٌ وَمِنَّةٌ لَمْ يُعرِّج القَلَمْ عَلَيْهِم، وَلَمْ يَقِفْ فِي طَرِيقِهِم، فاللهُ يَتَوَلَّلُ عني حُسْن جزَائِهِم.

جَرَىٰ الْقَلَمْ بِهَا تَقَدَّمَ.



<sup>(</sup>١) يُضْرَبُ مَثَلاً للقَنَاعَة ببَعْض الحَاجَة، أَيْ لَيْسَ قَضَاءَ الحَاجَة أَنْ تُدْرِكَهَا إِلَىٰ أَقْصَاهَا، بَلْ فِي مُعْظَمِهَا مُقَنِع، وَالتَشاف هُوَ تَفَاعل الشفِّ، وهو اسْتقصَاءُ الشُّرْب حتَّىٰ لا يبْقىٰ فِي الإِنَاءِ شَيْءٌ، والشَّفَاقَةُ بقيَّةُ الشَّرَابِ فِي الإِنَاء، فلا أَقْبلُ فيهِ لَوْمَةَ لائِم بعْدَ أَنْ بَانَ لِي فَضْلُهُ إِلاَّ أَنْ يُعْطُونِي رَجُلاً كَامِلاً، وَهَيْهَاتَ:

وَلَسْتَ بِثَمُسْتَبْقِ أَخِالًا تَلُمُّتُهُ عَلَىٰ شَعَث أَيُّ الرِّجَالِ المُهَذَّبُ؟! (٢) صحيح، أَخْرِجُهُ أحمد (٢/ ٢٩٥)، وصححه الأَلبَانِيُّ فِي «الصَّحيحةِ» (١/ ٧٧٦) عن أبي هُرَيْرَة رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ.





# بِنْ \_\_\_\_\_ ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

#### المقدمة



الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاةُ والسَّلامُ علَىٰ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ. أَمَّا بَعْدُ،

فَإِنِّي لَّا تَأَمَّلْتُ جَفَافَ المَشَاعِرِ فِي كَثِيرِ مِنَ الأُسَرِ، وَبُرُّودَ الْعَاطِفَةِ عِنْدَ كَثِيرِ مِنَ الأُسْرِ، وَبُرُّودَ الْعَاطِفَةِ عِنْدَ كَثِيرِ مِنَ الأَزْوَاجِ، وَنَظَرْتُ فِي السَّبَبِ - تَبَيَّنَ لِي أَنَّ ذَلِكَ نَاتِجُ عَنْ أَمْرَيْنَ:

الأُوَّلُ - سُوءُ الاخْتِيَارِ.

التَّاني - التَّقْصِيرُ في الْحَقُوقِ.

فَعَا كُوتُ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ فِي ضَوْءِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ بِأُسْلُوبٍ وَاضِحٍ سَهْلِ فِي كِتَابِي هَذَا، وَأَسْمَيْتُهُ:

# ي المان الذي يت المان الذي المان الذي المان الذي المان الذي المان الذي المان الذي المان ا

كُمَّا أَنَّنِي وَشَيْتُهُ بِشَيْء مِنَ الآدَابِ، بِعُذُوبَة أَلْفَاظ، وَحُلْو مَعَان، فَمَا كَانَ فِيه مِمَّا قَدْ يَسْتَنْكُرُهُ مَنْ لا دِرَايَةً لَهُ بِمَنْشإ اللَّشَاكِلِ الأُسَرِيَّة، وَلا خِبْرَةً لَهُ بِمَنْشا اللَّسَاكِلِ الأُسَرِيَّةِ، وَلا خِبْرَةً لَهُ بِأَسْبَابِ جَفَافِ اللَّسَاعِرِ فِي الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ - فَلَمْ أَقْصِدْ بذَلِكَ إلاَّ عِلاجَ مَا ذَكَرْنَاهُ.

عَلَىٰ أَنِّي لَمْ أَلْتَفِتْ إِلَىٰ تِلْكَ الْكُتُبِ الَّتِي سَبَقَ لَهَا أَنْ حَاوَلَتْ عِلاجَ مَوْضُوعِ كَهَذَا بَعِيدَةً عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ أُعِرْهَا الطَّرْفَ، فَهِي مَوْضُوعِ كَهَذَا بَعِيدَةً عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ أُعِرْهَا الطَّرْفَ، فَهِي وَإِنْ كَانَ لَهَا بَرِيقٌ وَلَمْعَانُ - وَلِكُلِّ جَدِيدٍ لَذَّةٌ - إِلاَّ أَنَّهُ كَمَا قِيلَ: «رَغْوَةٌ صَابُونَ».

خُذْ مَا تَرَاهُ وَدَعْ شَيْئًا سَمِعْتَ بِهِ

فِي طَلْعَةِ الشَّمْسِ مَا يُغْنِيكَ عَنْ زُحَلِ (١)

فَدُونَكَ هَدِيَّتِي تُزَفُّ إِلَيْكَ، فَهَا وَجَدْتَ فِيهَا مِنْ خَيْرِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوف، وَإِنْ اسْتَغْفَرْتَ لِصَاحِبِهَا، فَقَدْ عَلَمْتَ أَنَّكَ تَسْتَغْفِرُ لَنَفْسكَ (٢).

<sup>(</sup>١) «ديوانُ المُتَنَبِّي بشَرْح البرقونِيِّ» (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) جَاءَ فِي «صَحَيَح مُسْلِم» (٢٧٣٣) مِنْ حَدِيث أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضَالِكُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: «دَعُوةُ المَرْءِ المُسْلَمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ؛ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلُ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ».



وَإِنْ وَجَدْتَ فِيهَا مِنْ خَطَإِ، فَالدِّينُ النَّصِيحَةُ، وَلا تَقُلْ: لَعَلَّ غَيْرِي قَدْ فَعَلَ، وَمَا يُدْرِيكَ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، أَوْ لَعَلَّ عِنْدَكَ مِنَ الْفَائِدَةِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ!، عَلَىٰ أَنَّنَا نُريدُهَا نَصِيَحَةً لا فَضِيحَةً!.

جَعَلَنَا اللهُ مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ.

تألي*ث* <u>﴿ وَمِحْبَرُلِالِّهِ مِنْ كَلَيْ</u> لَهُ كَابِرُلُولَ إِسْرِيَّ عَفَااللّهُ عَنْهُ







# صِفَاتُ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ



إِذَا عَزَمْتَ عَلَىٰ الزَّوَاجِ، فَانْظُرْ الصِّفَاتِ المَطْلُوبَة فِي شَرِيكَة حَيَاتِكَ، وَتَوْءَم رُوحِكَ، وَأُمِّ أَوْلادكَ؛ فَ ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ كَا اللَّعِراف: ٥٨]. بَاتُهُ بَإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ [الأعراف: ٥٨].

# وَمِنَ الصَّفَاتِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الزَّوْجَةِ مَا يَأْتِي:

## ١ - أَنْ تَكُونَ ذَاتَ دِينٍ :

الدِّينُ رَأْسُ الصِّفَاتِ كُلِّهَا، وَكُلُّ صِفَاتِ دُونَهُ إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَيْه؛ لَأَنَّ اللهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ: ﴿فَٱلصَّعَالِحَاثُ قَانِنَاتُ كَالَّهُ اللهَ عَلَا اللهُ عَلَا اللهَ عَلَا اللهَ عَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَ

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ - رَحَمَهُ اللهُ - : ﴿ فَنَنِنَتُ ﴾ : يَعْنِي: مُطيعَاتٌ لله وَلأَزْوَاجهنَّ » (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَالِكُهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَليْهِ وَصَلَّىٰ الله عَليْهِ وَصَلَّمَ -: ﴿ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ الْمُرْأَةُ لِأَرْبَع: لِلَاهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَهَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) أُخرَجَهُ ابنُ جرير في «تفسيره» (٥/ ٣٨) بِسندٍ صحيحٍ.



# فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَربَتْ يَدَاكَ!»(١).

قَالَ النَّوْوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَمَعْنَاهُ: أَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ فِي الْعَادَةِ مِنَ الْمُرْأَةِ هَذِهِ الْخِصَالَ الأَرْبَعَ، فَاحْرِصْ أَنْتَ عَلَىٰ ذَاتِ الدِّينِ، وَاظْفَرْ بَهَا، وَاحْرَصْ عَلَىٰ صُحْبَتِهَا»(٢).

وَقَالَ الْمُنْدِرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : «تَرِبَتْ يَدَاكَ: كَلِمَةٌ مُشْتَرَكَةٌ، مَعْنَاهَا: الْحَثُّ وَالتَّحْرِيضُ.

وَقِيلَ: هِي هُنَا دُعَاءٌ عَلَيْهِ بِالْفَقْرِ، وَقِيلَ: بِكَثْرَةِ اللَّالِ، وَاللَّفْظُ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا، قَابِلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا، وَالآَخَرُ أَظْهَرُ، وَمَعْنَاهُ: اظْفَرْ بِذَاتِ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا، قَابِلُ لِكُلِّ مِنْهُمَا، وَالآَخَرُ أَظْهَرُ، وَمَعْنَاهُ: اظْفَرْ بِذَاتِ اللَّهُ مَالَكَ!»(٣).

وَبَيَّنَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ المَرْأَةَ الصَّالِحَةَ خَيْرُ مَتَاعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ المَرْأَةَ الصَّالِحَةَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا.

فَفِي «صَحِيحِ مُسْلَم» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو - رَحَالِتُهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعُ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» (٤).

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) «رياضُ الصَّالحين» (ص:١٧٢).

<sup>(</sup>٣) «الَتَّرغيبُ والتَّرهيب» (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٤) رواهُ مسلم (٦٧).





#### قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ - رَحْمَهُ اللَّهُ - :

«الدَّيِّنَةُ (ذَاتُ الدِّينِ) تُعِينُهُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ، وَتُصْلِحُ مَنْ يَتَوَلَّىٰ عَلَىٰ يَدَهُا مِنَ الأَوْلادِ، وَتَحْفَظُهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَتَحْفَظُ بَيْتَهُ، بِخِلافِ غَيْرِ عَلَىٰ يَدِهَا مِنَ الأَوْلادِ، وَتَحْفَظُهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَتَحْفَظُ بَيْتَهُ، بِخِلافِ غَيْرِ الدَّيِّنَةِ، فَإِنَّهَا قَدْ تَضُرُّهُ فِي المُسْتَقْبَلِ».

وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يَبْغِيهِ ذُو وَطَرِ (۱) . . حَلِيلَةٌ ذَاتُ أَخْلَقٍ تُنَاسِبُهُ وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يَبْغِيهِ ذُو وَطَرِ (۱) . . وَالسَّعْدُ مِنْ وَجْهِهَا تَجْلُو كَوَاكِبُهُ مِنْ وَجْهِهَا تَجْلُو كَوَاكِبُهُ فَائدَةً:

## مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةُ لِدِينِهَا، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ الْعِزَّ والْمَالَ مَعَ الدِّينِ:

قَالَ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ؛ كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُّلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّد، أَشْكُو إِلَيْكَ مِنْ فُلانَةَ - يَعْنِي: امْرَأَتَهُ - أَنْ أَذَلُّ الأَشْيَاءِ عِنْدَهَا وَأَحْقَرُهَا!.

فَأَطْرَقَ سُفْيَانُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّكَ رَغِبْتَ إِلَيْهَا؛ لِتَرْدَادَ بِذَلِكَ عِزَّا؟!. قَالَ: نَعَمْ، يَا أَبَا مُحَمَّدِ.

<sup>(</sup>٥) الوَطَرُ - مُحَرَّكَةً - : الحَاجَة الَّتِي لَكَ فِيها هَمُّ وَعِنَايَةٌ، والجمعُ: أَوْطارٌ.



فَقَالَ: مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ الْعِزِّ ابْتُلِيَ بِالذُّلِّ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ الْمَالِ ابْتُلِيَ بِالذُّلِّ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ الْمَالِ ابْتُلِيَ بِالْفَقْرِ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ الدِّينِ يَجْمَعُ اللهُ لَهُ الْعِزَّ وَالمَالَ مَعَ الدِّينِ. ثُمَّ أَنْشَا يُحَدِّثُهُ فَقَالَ:

كُنَّا إِخْوَةً ثَلاثَةً: مُحَمَّدٌ، وَعِمْرَانُ، وَأَنَا. مُحَمَّدٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ، رَغِبَ فِي أَصْغَرُنَا، وَكُنْتُ أَوْسَطَهُمْ، فَلَمَّا أَرَادَ مُحَمَّدٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ، رَغِبَ فِي الْحَسَبِ، فَتَزَوَّجَ مَنْ هِي أَكْبَرُ مِنْهُ حَسَبًا؛ فَابْتَلاهُ اللهُ بِالذُّلِّ، وَعِمْرَانُ رَغِبَ فِي الْمَالِ، فَتَزَوَّجَ مَنْ هِي أَكْبَرُ مِنْهُ حَسَبًا؛ فَابْتَلاهُ اللهُ بِالذُّلَ اللهُ بِالْفَقْرِ، رَغِبَ فِي المَالِ، فَتَزَوَّجَ مَنْ هِي أَكْثَرُ مَالاً مِنْهُ؛ فَابْتَلاهُ اللهُ بِالْفَقْرِ، أَخَذُوا مَا فِي يَدَيْهِ، وَلَمْ يُعْطُوهُ شَيْئًا.

فَنَقَّبْتُ فِي أَمْرِهِمَا، فَقَدِمَ عَلَيْنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِد، فَشَاوَرْتُهُ، وَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قَصَّةَ أَخَوَيَّ، فَذَكَّرَنِي حَدِيثَ يَحْيَىٰ بْنِ جَعْدَة، وَحَدِيثَ عَلَيْهِ قَصَّةً أَخَوَيَّ، فَأَمَّا حَدِيثُ جَعْدَة: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ وَحَدِيثَ عَائِشَةَ وَخَلِيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَىٰ أَرْبَع: دِينِهَا، وَحَسَبِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّين، تَربَتْ يَدَاك!» (١٠).

وَ حَدِيثُ عَائِشَةً وَضَالِتُهُ عَنَهَا: أَنَّ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:

<sup>(</sup>١) لا أعْلَمُهُ إلا مِنْ حديث أبي هُرَيْرَة بِنَحْوِهِ، وقد تَقَدَّمَ تخريجُهُ.





# «أَعْظُمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً ، أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً» (١).

فَاخْتَرْتُ لِنَفْسِي الدِّينَ وَتَخْفِيفَ المَهْرِ؛ اقْتِدَاءً بِسُنَّة رَسُولِ اللهِ – صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –؛ فَجَمَعَ اللهُ لِيَ الْعِزَّ والمَالَ مَعَ الدِّينِ » (٢).

#### فَائدُةُ:

لِلَاذَا يَجِبُ السُّؤَالُ عَنْ جَمَالِ المَرْأَةِ قَبْلَ السُّؤَالِ عَنْ دِينِهَا؟.

النَّاظِرُ فِي حَدِيثِ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعِ: لَمَالهَا، وَلَحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلَحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَمَّا اللَّهَ وَلَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ!». يَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلْمُ أَنَّ اللَّيْ اللَّهُ وَاللَّيْ اللَّيْ وَاللَّيْ عَنْ دِينِهَا، مَتَىٰ أَرَادَ الدِّينَ وَالجَهَالَ مَعًا.

فَالرَّاغِبُ فِي الزَّوَاجِ إِذَا سَأَلَ عَنْ ذَاتِ الدِّينِ فَوَجَدَهَا، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ جَمَالِهَا، فَلَمْ يُعْجِبْهُ، ثُمَّ تَرَكَهَا بِسَبِ الجَمَالِ، وَهِيَ ذَاتُ دِينِ -

<sup>(</sup>۱) ضعيف: أخرجه النَّسَاءِيُّ فِي «عشرة النِّسَاء» (۲/ ۹۹/۱)، والحاكم (۲/ ۱۷۸)، والبيهقيُّ (۷/ ۲۳٥)، وَأَحمدُ (۲/ ۸۲) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَخْبَرَةَ عَنِ القاسم بْنِ محمَّدِ والبيهقيُّ (۷/ ۲۳۰)، وَأَحمدُ (۶/ ۸۲) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَخْبَرَةَ عَنِ القاسم بْنِ محمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ، وابْنُ سَخْبَرَةَ اسْمُهُ: عِيسَىٰ بْنُ مَيْمُونَ، وَهُوَ مَثْرُوك، كَمَا قَالَ الهيشَمِيُّ فِي «الطَّعِيفَة» (۱۱۱۷)، وَيُغْنِي عَنْ هَذَا المجمع» (۶/ ۲۰۵) وضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الطَّعِيفَة» (۱۱۱۷)، وَيُغْنِي عَنْ هَذَا الحديث حديثُ عائشَةً: «إِنَّ مَنْ يُمْنِ المَرْأَة تَيْسِيرُ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرُ خطْبَتَهَا، وَتَيْسِيرُ رَحِمِهَا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (۲/ ۷۷، ۹۱)، وَابْنُ حَبَّانَ (۲۰ ۱۲)، وحسَّنهُ الأَلبانِيُّ فِي «صَحيحِ الجامع» (۲۲۳۵)، وَمَعْنَىٰ «تيسيرُ رَحِمِهَا» أي: للولادة، كَمَا قَالَ عُرْوة. (۲/ ۲۲۳)، وَمَعْنَىٰ «تيسيرُ رَحِمِهَا» أي: للولادة، كَمَا قَالَ عُرْوة. (۲/ ۲۲) «تهذيبُ الكمال» للمزِّيِّ (۱۱/ ۱۹٤).

دِفَيُّ الْمُسَاعِ



يَكُونُ قَدْ وَقَعَ فِي مُخَالَفَةِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهُوَ الظَّفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ.

وَلَكِنِ الطَّرِيقَةُ الْمُتَّبِعَةُ هِي: الْبَحْثُ عَنْ ذَاتِ جَمَالٍ وَدِينٍ، فَإِذَا صَلَحَ لَكَ جَمَالُهَا، فَسَلْ عَنْ دِينِهَا، فَإِذَا كَانَتْ ذَاتَ دِينٍ؛ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَخُذْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ دِينِ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَدَعْهَا، وَهَذَا هُوَ مَعْنَىٰ قَوْلُ أَحْد بن حنبل - رَحِمَهُ اللهُ -.

#### ٢ - أَنْ تَكُونَ مِنْ أُسْرَةٍ صَالِحَةٍ:

اللَّرْأَةُ إِذَا كَانَتْ مِنْ أُسْرَةٍ صَالِحَة، فَإِنَّهَا - لاشَكَّ - سَوْفَ تَشِّبُ عَلَىٰ عَادَةِ أُسْرَتَهَا وَأَخْلاقَهَا فِي الْغَالِب، وَقَدْ قَالَ قَوْمُ مَرْيَمَ لَمْرِيمَ لَرْيَمَ - عَلَيْهَا السَّلامُ -: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَ أَمُكِ بَغِيًا ﴿ آَ مَرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَ أَمُكِ بَغِيًا ﴿ آَ مَرَا سَوْءٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَأَخْبَرَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - أَنَّ قَوْمَ مَرْيَمَ قَضَوْا بِفَسَادِ الأَصْلِ عَلَىٰ فَسَادِ الْفُرْعِ، وَأَنَّ مَرْيَمَ مُنَزَّهَ أُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَتَعَقَّبِ اللهُ قَوْلُهُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَتَعَقَّبِ اللهُ قَوْلُهُمْ بِشَيْءٍ (٣).

<sup>(</sup>٣) بِتَصَرُّفٍ مِنْ «مَعَالم السُّنَنِ» (٤/ ٧٣ - ٧٤)، و «فَيْضُ القَدِيرِ» للمناويّ (٦/ ٣٦٤).



# فِي (الْمِيَاةِ الْهُزَوِيِيَةِ ) ٣ - أَنْ تَكُونَ وَلُودًا:

اللَوْأَةُ الوَلُودُ يَنْشَرِحُ لَهَا الصَّدْرُ، وَيَشْعُرُ مَعَهَا الزَّوْجُ بِالطُّمَأْنِينَةِ وَالرَّاحَةِ؛ لأَنَّ الأَوْلادَ هُمْ زينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا.

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَهُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَنُونَ زِينَهُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَاقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[الكهف: ٢٦].

وقَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْفَضَاءِ وَٱلْفَائِمِ وَٱلْمَصَاءِ وَٱلْفَائِمِ وَٱلْمَصَاءِ وَٱلْمَصَاءِ وَٱلْمَصَاءِ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِران: ١٤].

وَطَلَبُ النَّرِّيَّةِ الصَّالِحَةِ مِنْ أُمْنِيَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَطَلَبُ النَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ -: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِيَّكِنِنَا فَرُرِّيكِنِنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيكِنِنَا فَتُحَالَىٰ اللهُ قَالَ: ٧٤]. قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٧٤].

وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ الزَّوَاجِ مِنَ المَرْأَةِ الوَلُود؛ فَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رَضَالِللَهُ عَنْهُ - الوَلُود؛ فَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رَضَالِللَهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَزَوَّجُوا الوَدُود



# الوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَمْمَ» (١).

#### فَائدُة؛

# كَيْفَ تُعْرَفُ المَرْأَةُ الوَلُودُ؟

تُعْرَفُ الوَلُودُ بِالنَّظُرِ إِلَىٰ حَالَهَا فِي كَمَالِ جِسْمِهَا، وَسَلاَمَةِ صِحَّتِهَا مِنَ الأَمْرَاضِ الَّتِي تَمْنَعُ الْحَمْلَ أَوَ الْولاَدَةَ، وَبِالنَّظُرِ إِلَىٰ حَالِ أُمِّهَا، وَقَيَاسِهَا عَلَىٰ مَثِيلاتِهَا مِنْ أَخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَخَالاتِهَا الْمُتَزَوِّ جَاتِ، فَإِنْ كُنَّ مِمَّنْ عَادَتُهُنَّ الْحَمْلُ وَالْولادَةُ، كَانَتُ - فِي الْغَالِب - مِثْلَهُنَّ (٣).

#### ٤ - أَنْ تَكُونَ وَدُودُا:

الوَدُودُ هَيَ الَّتِي تُقْبِلُ عَلَىٰ زَوْجِهَا، فَتُحِيطُهُ بِالمَوَدَّةِ وَالمَحَبَّةِ،

(٢) صَحِيَّخَ: أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي «الْكُبْرَى» (٧/ ٨٢)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبانِيُّ فِي «صحيح الجَامَع» (٣٣٣٠).

(٣) انظرا: (مَنْ تَخْتَار؟» (ص:٢٧).

<sup>(</sup>۱) حسن صحيح: أخرجَهُ أبو دَاودَ (۱۷۸۹)، وَقَالَ الألبانيُّ فِي «صَحيح أَبِي دَاوُدَ» (۲/ ۲۹۱): حسَنٌ صحيحٌ، وَأخرجَهُ - أَيضًا - أَحمدُ (۳/ ۲۵۸)، وَابْنُ حبَّانَ فِي «الأوْسَط» (۱/ ۲۲۲)، وصحَّحَهُ في «صحيحه» (۱۲۲۸ - مَوَارد)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الأوْسَط» (۱/ ۱۲۲)، وصحَّحَهُ الأَلْبانيُّ فِي «الإرْوَاء» (۱/ ۱۹۵) مِنْ حَدِيثُ أَنَس بْن مَالِكَ.



في المياة الترويسية

وَالرِّعَايَةِ وَالطَّاعَةِ.

وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ مُرَاعَاةِ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ مُرَاعَاةِ هَذِهِ الصِّفَةِ فِي اللَّهُ أَةِ ؛ فَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ - وَعَلِيَّكُ عَنْهُ - فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَدُودَ الوَدُودَ الوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمْمَ » (۱).

وَوَصَفَ نِسَاءَ قُرَيْشِ بِالْحُبِّ وَالْعَطْفِ وَالرَّأْفَةِ عَلَىٰ الزَّوْجِ وَالْوَلَدِ، فَقَالَ - كَمَا فِي «الصَّحِيحَيْنِ» - مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَعَيْسَهُ عَنهُ - : «نِسَاءُ قُرَيْشَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبلِ؛ أَحْنَاهُ عَلى طِفْلٍ فِي صِغرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَىٰ رَوْجِ فِي ذَاتِ يَدِهِ» (٢).

وَوَصَفَ الوَدُودَ بِصِفَاتٍ، مِنْهَا: الطَّاعَةُ وَعَدَمُ الْمُخَالَفَةِ، كَمَا فِي «سُنَنِ النَّسَائِيِّ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً - رَحَيْسَهُ عَنْهُ - قيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟. قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلا فَي مَالِهِ بَمَا يَكُرَهُ» (٣).

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَخْريجُهُ.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البخِارِيُّ (٣٤٣٤)، ومسلم (٢٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) حسن، أُخرَجهُ النَّسَائيُّ (٢/ ٢\٧)، والحاكم (١٦١/١)، وَأَحمدُ (٢/ ٢٥١)، ووحسَّنَهُ الألبانيُّ فِي «الصَّحِيحةِ» (٤/ ٤٥٣).



وَالْخُرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي أُذَيْنَةَ الصَّدَفِّ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «خَيْرُ نِسَائِكُمُ الوَدُودُ الوَلُودُ، الْمُواتِيَةُ الْمُواسِيَةُ، إِذَا وَسَلَّمَ - قَالَ: «خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الوَلُودُ، الْمُواتِيَةُ الْمُواسِيَةُ، إِذَا التَّقَيْنَ الله، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ المُتَخَيِّلاتُ، وَهُنَّ المُنَافِقَاتُ، لَا التَّقَيْنَ الله، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ المُتَبَرِّجَاتُ المُتَخَيِّلاتُ، وَهُنَّ المُنَافِقَاتُ، لَا يَدُخُلُ الجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ (١) » (٢).

وَأَخْبَرَ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ اللَّوْأَةَ الوَدُو دَالوَلُو دَالعَوُّو دَعَلَىٰ أَوْجَهَا - مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؛ فَقَدْ أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي «عشرة النِّسَاء» مِنْ حَديثِ ابْنِ عَبَّاسَ - وَ النَّعَامَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَديثِ ابْنِ عَبَّاسَ - وَ النَّعَامَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ اللَّا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟: النَّبِيُّ فِي الجَنَّة، وَالطَّدِّيقُ فِي الجَنَّة، وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالطَّدِّيقُ فِي الجَنَّة، وَاللَّهُ عُلَيْهِ وَالطَّدِّيقُ فِي الجَنَّة، وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْوَدُورُ أَهُ اللَّهُ الجَنَّة، وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُودُ الْوَلُودُ الْوَلُودُ الْوَلُودُ الْوَلُودُ عَلَىٰ وَوْجَهَا، اللَّي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْمَالُودُ وَلَا الْوَلُودُ الْوَلُودُ الْوَلُودُ عَلَىٰ وَوْجَهَا، وَتَقُولُ: لَا أَذُوقُ عُمْضًا حَتَّىٰ تَرْضَى " (٣).

<sup>(</sup>۱) الْغُرَابُ الأَعْصَمُ: الَّذِي إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ بَيْضَاء، وَهذَا الوَصْف في الغربان عزيزٌ لا يكادُ يُوجِدُ، أَرَادَ: قِلَّة مَنْ يَدُخُلِ الجَنَّةَ مِنَ النِّسَاء كَقِلَّةِ الغُرابِ الأَعْصَمَ بَيْنَ الغربان. يكادُ يُوجِدُ، أَرَادَ: قِلَّة مَنْ يَدُخُلِ الجَنَّةَ مِنَ النِّسَاء كَقِلَّةِ الغُرابِ الأَعْصَمَ بَيْنَ الغربان. (٢)صحيح، أُحرجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ» (٧/ ٨٢)، وصحيحة الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيحَةِ» (٢) محيح الجامع» (٣٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) حسنٌ: أُخرُجه النَّسائِيُّ في «عشرَةِ النِّسَاءِ» (١/ ٨٥)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحيحَة» (١/ ١٥) (٢٨٧).





### قَالَ ابْنُ عَبْدِ القَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

وَخَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ سَرَّتِ الزَّوْجَ مَنْظُرًا . . وَمَنْ حَفِظَتْهُ فِي مَغِيبٍ وَمَشْهَدِ وَخَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ سَرَّةُ الزَّوْجَ مَنْظُرًا . . . قَصِيرَةُ طَرْفِ الْعَيْنِ عَنْ كُلِّ أَبْعَدِ (٢) قَصِيرَةُ طَرْفِ الْعَيْنِ عَنْ كُلِّ أَبْعَدِ (٢) عَصِيرَةُ طَرْفِ الْعَيْنِ عَنْ كُلِّ أَبْعَدِ (٢) عَلَيْكَ بِذَاتِ التَّعَبُّدِ عَلَيْكَ بِذَاتِ التَّعَبُّدِ اللَّهُ فَرْ بِاللَّنَىٰ الله . . . وَدُودِ الوَلُودِ الأَصْلِ ذَاتِ التَّعَبُّدِ وَقَالَ غَيْرُهُ:



<sup>(</sup>١) قصيرةُ بَيْتهَا: مَحبوسَتُهُ.

<sup>(</sup>٢) الأَبْعِدُ: الأَجنبيُّ، والجمعُ الأباعدُ.

<sup>(</sup>٣) سَنِم، أَيْ: عَالِ.



#### ٥ - أَنْ تَكُونَ بِكُرُا:

الْبكْرُ مَجْبُولَةٌ عَلَىٰ الأُنْسِ بِأَوَّلِ أَلِيفٍ لَهَا، وَأَوَّلِ مَنْ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا(١)؛ وَلَعَلَّ ذَلِكَ هُوَ السِّرُّ فِي جَعْل نِسَاءِ الجَنَّةِ أَبْكَارًا.

قَالَ - تَعَالَىٰ - : ﴿ إِنَّا أَنشَأُنكُنَّ إِنشَآءَ ﴿ ثَنَّ فَجَعَلْنَكُ نَ أَبْكَارًا ﴿ ثَا عُرُبًا وَالْمَ أَثَرَابًا ﴿ ثَالَ الْوَاقعة: ٣٥ - ٣٧].

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالَم بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ؛ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْضَى بِالْيَسِيرِ» (٣).

وَعَنْ عَائِشَةً - رَضَالِكَ عَهَا - قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا،

(١) قَالَ الْغَزَاليُّ فِي «الإِحْيَاءِ» (٢/ ٤١): «فِي الأَبْكَار ثَلاِثُ فَوَائِدَ:

أ - أَنْ تُحِبَّ الزَّوْجَ وَتَأْلَفَهُ فِي هَذَا الوُدِّ.. وَقَدْ قَالَ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عَلَيْكُمْ بِالوَدُودِ»، والطِّبَاعُ مَجْبُولَةٌ عَلَىٰ الأُنْسِ بِأَوَّلِ مَأْلُوف، وَأَمَّا الَّتِي اخْتَبَرَت الرِّجَالَ، وَمَارَسَت الأَحْوَالُ - فَرُبَّمَا لا تَرْضَىٰ بَعْضَ الأَوْصَافِ الَّتِي تُخَالِفُ مَا أَلِفَتُهُ، فَتَقُلَىٰ الزَّوْحَ.

فَتَقْلَىٰ الزَّوْجَ. ب - أَنَّ ذَلِكَ أَكْمَلُ فِي مَوَدَّتِهِ لَهَا؛ فَإِنَّ الطَّبْعَ يَنْفَرُ عَنِ الَّتِي مَسَّهَا غِيْرُ الزَّوْجِ نَفْرَةً مَا. ج - أَنَّهَا لاَ تَحِنُّ إلاَّ إلَىٰ الزَّوْجَ الأَوَّلَ، وَأَكْثَرُ الخُبِّ مَا يَقَعُ مَعَ الحَبِيبِ الأَوَّلِ غَالِبًا». (٢) أَنْتَقُ أَرْجَامًا: أَقْبِلُ لَلوَلَدِ، وَيُقَالُ لِلَمَرْأَةِ الكثيرَةِ الوَلَدِ: نَاتِقٌ.

<sup>(</sup>٣) حَسَنُ: أَخرجَهُ ابْنُ مَاجَهُ (١٨٦١)، وَحَسَنَهُ الْأَلْبانِيُّ فِي «َالصَّحِيحَةِ» (٦٢٣).



فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُوْتِعُ بَعِيرَكَ؟. قَالَ: «فِي الَّذِي لَمْ يُوْتَعْ مِنْهَا». يَعْنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُرًا غَيْرَهَا(١).

وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود بِمِني، فَلَقَيهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحَمَنَ، أَلا فَلَقَيهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحَمَنَ، أَلا فَلَقَيهُ عُثْمَانُ عَبْدِ الرَّحَمَنَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ »(٢).

قَالَ النَّووِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «فيهِ اسْتِحْبَابُ نِكَاحِ الشَّابَّةِ؛ لأَنَّهَ اللهُ حَصِّلَةُ لَقَاصِدَ النِّكَاحِ؛ فَإِنَّهَا أَلَدُّ اسْتِمْتَاعًا، وَأَطْيَبُ نَكْهَةً، وَأَرْغَبُ فِي الاَسْتَمْتَاعِ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ النِّكَاحِ، وَأَحْسَنُ عِشْرَةً، وَأَفْكَهُ مُحَادَثَةً، وَأَجْمَلُ مَنْظَرًا، وَأَلْيَنُ مَلْمَسًا، وَأَقْرَبُ إِلَىٰ أَنْ يُعَوِّدَهَا وَقُولُهُ: «تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ نَشَاطِكَ وَقُوَّةٍ شَبَابِكَ؛ وَمَانِكَ» مَعْنَاهُ: تَتَذَكَّرُ بَهَا بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ نَشَاطِكَ وَقُوَّةٍ شَبَابِكَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْعِشُ الْبَدَنَ » (").

# فَائِدَةً: لِلَاذَا فَضَّلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبِكَرَ؟:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ-رَحِمَهُ اللهُ-: «لَاذَا فَضَّلَ النَّبِيُّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْبَحْرَ عَلَىٰ الثَّيِّبِ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ تَزُولُ بِأَوَّلِ وَطْءٍ، فَتَعُودُ ثَيِّبًا؟.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبخاريُّ (٥٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواهُ مُسْلم (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) «شرحُ النَّوَويُّ عَلَىٰ مُسْلِم» (ص: ٢٤٥).



#### قِيلَ: الجَوَابُ مِنْ وَجَهَيْن:

الأُوَّلُ - أَنَّ المَقْصُودَ مِنْ وَطْءِ الْبِكُرِ أَنَّهَا لِم تَذُقْ أَحَدًا قَبْلَ وَطْئِهَا، فَتُزْرَعُ مَحَبَّتُهُ فِي قَلْبِهَا، وَذَلِكَ أَكْمَلُ لِدَوَامِ الْعِشْرَة، فَهَذِه بِالنِّسْبَة إِلَىٰ الْوَطْء، فَإِنَّهُ يُرَاعِي رَوْضَةً أُنْفًا (١)، لَمْ يَرْعَهَا أَحَدُ قَبْلَه، وَقَدْ أَشَارَ الوَطْء، فَإِنَّهُ يُراعِي رَوْضَةً أُنْفًا (١)، لَمْ يَرْعَهَا أَحَدُ قَبْلَه، وَقَدْ أَشَارَ الوَطْء، فَإِنَّهُ مَرَاعِي رَوْضَةً أُنْفًا (١)، لَمْ يَرْعَهَا أَحَدُ قَبْلَهُم وَلَاجَانُ (١٧٠) حَتَعَالَى - إِلَىٰ هَذَا المَعْنَى بِقَوْلِه: ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِنْكُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُ الله الله عَنى إلَيْ الله عَنى إلَهُ لَذَة الْوَطْء حَالَ زَوَالِ الْبَكَارَةِ. [الرَّحن: ٤٧٤]. ثُمَّ تَسْتَمِرُ لَهُ لَذَّةُ الْوَطْء حَالَ زَوَالِ الْبَكَارَةِ.

الثَّانِي - أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ: أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ كُلَّهَا وَطِئَ أَحَدُهُمُ امْرَأَةً، عَادَتْ بِكُرًا كَلَا كَانَتْ »(٢).

### قَدْ تَكُونُ الثَّيِّبُ أَفْضَلَ منْ عدَّة أَوْجُه:

كَطَلَبِ مُصَاهَرَةِ الصَّالِحِينَ، وَجَبْرِ مَنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، أَوْ لإَعْلَامِ أَوْ كُوْبَهَا خَيْرَ مُعِينِ عَلَىٰ تَرْبِيَةِ الأَوْلادِ(٣).

فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ جَابِر - رَضَّالِكُ عَنْهُ -قَالَ: تَزَوَّ جْتُ النَّبِيَّ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ-، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ-، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: «يا جَابِرُ، تَزَوَّجْتَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: «يا جَابِرُ، تَزَوَّجْتَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) رَوْضَةٌ أُنْف - بضمَّتَيْن - : لَمْ يَرْعَهَا أَحَدُّ، كَأَنَّهُ اسْتُؤْنِفَ رَعْيُهَا.

<sup>(</sup>٢) «رَوْضَةُ المُحبِّينَ» (ص:٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظرْ «مَنْ تَخْتَارَ؟» للشَّيْخ/ ندا أَبو أحمد (ص:١٢،١٣).





قَالَ: «بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟». قُلْتُ: ثَيِّبٌ. قَالَ: «فَهَلاَّ بِكْرًا؛ تُلاعِبُهَا؟».

وَفِي رُوَايَةِ مُسْلِم: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى(١) وَلِعَابِهَا(٢)؟!». وَفِي رُوَايَةَ البُخَارِيِّ: «فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاعبُكَ؟».

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي قُتلَ يَوْمَ أُحُد، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَات، كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَات، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، وَلَكِن امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: «أَصَبْتَ».

وَفِي رُوَايَة: «بَارَكَ اللهُ لَكَ - أَوْ قَالَ: خَيْرًا -»(٣).

قَالَ صَاحِبُ «عَوْنِ المُغبودِ»؛ (وَفيه دَليلٌ عَلَىٰ اسْتَحْبَابِ نِكَاحِ الأَبْكَارِ الاَّ لُقْتَضَىٰ لِنِكَاحِ الثَّيِّبِ، كَمَا وَقَعَ لِجَابِر، فَجَابِرٌ مَاتَ أَبُوهُ، وَتَرَكَ لَهُ إِلاَّ لُقْتَضَىٰ لِنِكَاحِ الثَّيِّبِ، كَمَا وَقَعَ لِجَابِر، فَجَابِرٌ مَاتَ أَبُوهُ، وَتَرَكَ لَهُ تِسْعَ أَخُواتَ يَتِيمَات، يَحْتَجْنَ مِنْهُ إِلَىٰ رَعَايَة وَعَطْف وَحِدْمَة، فَكَانَ مِنَ الْمُوائِمِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَيِّبًا، تَقُومُ عَلَىٰ أَمْرِهِنَّ، وَتَفِي بِشَأْنِهِنَّ »(٤).

وَقَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ عُثَيْمِين - رَحِمَهُ اللهُ -: «فَإِنَّ اخْتَارَ الإِنْسَانِ ثَيِّبًا لأَغْرَاضِ أُخْرَى، فَإِنَّهَا تَكُونُ أَفْضَلَ»(٥).

<sup>(</sup>١) الْعِذاري: جِمْعُ عَذْرَاءَ، وَهِيَ البُّكْرُ مِنَ النِّسَاءِ.

<sup>(</sup>٢) اللِّعَابُ - بكسر اللاَّم -: اللَّعِبُ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ إلبخارَيُّ (٩٠ ٣٠)، ومسلم فِي الرِّضَاع (٥٤/ ٧١٥).

<sup>(</sup>٤) «عونُ المعبود» (٦/٤٤).

<sup>(</sup>٥) «الشَّرْحُ المُمْتَعُ» (٥/ ١٢٤).



#### ٦ - أَنْ تَكُونَ ذَاتَ جَمَالٍ:

الجَهَالُ وَحُسْنُ المَطْهَرِ أَمْرٌ فَطَرَ اللهُ النَّفُوسَ عَلَىٰ الرَّغْبَة فِيه، وَهِي رَغْبَةٌ شَرِيفَةٌ، لا يُلامُ عَلَيْهَا الإِنْسَانُ، وَجَاءَتْ أُصُولُ الشَّرِيعَةَ مُؤيِّدَةً لَمَا: "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَهَالَ "(1)، وَجَعَلَ اللهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – فَلَا: "إِنَّ اللهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَهَالَ "(1)، وَجَعَلَ اللهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بَرَاءَ المُؤْمِنِينَ فِي الجَسْنِ والجَهَالِ، وَهُنَّ عَايَةٌ فِي الجُسْنِ والجَهَالِ، وَاللهُ اللهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – : ﴿ إِنَّ ٱلمُتَقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ﴿ (0) فِي قَالَ اللهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – : ﴿ إِنَّ ٱلمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿ (0) فِي قَالَ اللهُ حَلَيْهُ وَتَعَالَىٰ – : ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿ (0) فِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِعْمِونِ فَي عَلَيْهُ مِعْمِونِ عِينٍ ﴿ (0) يَلْمَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَقَامِلِينَ وَعُمُونٍ عَنْ عَلَيْهُ مِعُورٍ عِينٍ ﴿ (0) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكَكِهَ قِي النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَقَالَ-تَعَالَى-: ﴿ وَحُورٌ عِينُ ﴿ آَ كَأَمْثَالِ ٱللَّوَّلَهِ الْمَكْنُونِ ﴿ آَلَمَكُنُونِ ﴿ آَلَمَكُنُونِ ﴿ آَلَمَكُنُونِ ﴿ آَلَمَكُنُونِ ﴿ آَلُمَكُنُونِ ﴿ آَلُمُكُنُونِ ﴿ آَلُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّا الللَّا الللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَيْلَتُهُ عَنهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تُنْكَحُ المُرْأَةُ لأَرْبَع: لِللهَا، ولِحَسَبِهَا، وَلِحَيْبِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاك!» (٢).

<sup>(</sup>١) روَاهُ مُسْلِم (٩١).

<sup>(</sup>٢) تقدَّمَ تخرينجُهُ.



قَالَ ابْنُ حَجَر - رَحْمَهُ اللهُ -: «يُؤْخَذُ منْهُ اسْتَحْبَابُ تَزَوُّجُ الجَمِيلَةِ، إِلاَّ إِنْ تَعَارَضَ الْجَميلَةُ الْغيرُ دَيِّنَة وَالْغَيْرُ جَميلَة الدَّيِّنَةُ، نَعَمْ لَوْ تَسَاوَتَا فِي الدِّينِ، فَالْجَميلَةُ أَوْلَى، وَيَلْتَحقُ بِالْحَسَنَةِ الذَّاتِ وَالْحَسَنَةُ

الصِّفَاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ خَفِيفَةَ الصَّدَاقِ»(١).

وَلَمْ يُشْرَعْ رُوْيَةُ المَخْطُوبَة إلاَّ وَالتَّأَكْد منَ الجَهَال منْ أَهَمِّ مَقَاصدها بَعْدَ الأَلْفَة، عَلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ الْكَامِلَ مِنَ الرِّجَالِ لا يَسْحَرُهُ جَمَالُ المَرْأَة بِقَدْرِ مَا يَسْحَرُهُ جَمَالُ رُوحِهَا، وَضِيَاءُ أَخْلاقِهَا، وَسَنَاءُ عَاطَفَتِهَا، وَرَائِقُ أَنُوثَتِهَا، وَنَدَىٰ كَلَهَاتَهَا، وَعُذُّوبَةُ أَلْفَاظَهَا، وَسحْرُ طَاعَتَهَا، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ هَذه المَرْأَةُ، فَلا يَضُرُّهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الدُّنْيَا، بَلْ هيَ خَيْرُ مَتَاعِهَا، كَمَا قَالَ رَسُولُ الله-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» (٢).



<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِي» (٩/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمَ (١٤٦٧) عَن ابْن عَمْرو.



#### أُقْسَامُ الجُمَال



الجَمَالُ - كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ - جَمَالٌ حِسِّيٌ، وَجَمَالٌ مَعْنَوِيٌّ، وَهَذَا الأَخِيرُ هُوَ رَغْبَةُ كُلِّ ذِي لُبِّ.

قَالَ الْعَلاَّمَةُ ابْنُ عُثَيْمِين - رَحِمَهُ اللهُ -: «مِنَ المَعْرُوفِ أَنَّ جَمَالَ المَرْأَةِ: جَمَالٌ حِسِّيُّ، وَجَمَالٌ مَعْنَويُّ.

فَالْجَمَالُ الْحِسِّيُّ: كَمَالُ الْخِلْقَة؛ لأَنَّ المَرْأَةَ كُلَّمَا كَانَتْ جَمِيلَةَ المَنْظَرِ، عَذْبَةَ المَنْطِقِ - قَرَّتِ الْعَيْنُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا، وَأَصْغَتِ الأُذُنُ إِلَىٰ مَنْطِقِهَا، فَيَنْفَتِحُ لَهَا الْقَلْبُ، وَيَنْشَرِحُ لَهَا الصَّدْرُ، وَتَسْكُنُ إلَيْهَا مَنْطِقِهَا، فَيَنْفَتِحُ لَهَا الْقَلْبُ، وَيَنْشَرِحُ لَهَا الصَّدْرُ، وَتَسْكُنُ إلَيْهَا النَّفْسُ، وَيَتَحَقَّقُ فِيهَا قَوْلُهُ - تَعَالَىٰ -: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ مِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزُونِ جَالِيهُ الْإِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّودَةً وَرَحْمَةً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَودَةً وَرَحْمَةً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَا وَيَعَالِي اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْعُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاكُ لَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَالْجَمَالُ الْمَعْنُويُ: كَمَالُ الدِّينِ وَالْخُلُقِ؛ فَكُلَّمَا كَانَتِ المَرْأَةُ أَدْيَنَ وَأَكْمَلَ خُلُقًا، كَانَتْ أَحَبَّ إِلَىٰ النَّفْسِ، فَالمَرْأَةُ ذَاتُ الدِّينِ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِ، حَافِظَةٌ لِحُقُوق زَوْجَهَا، وَفِرَاشِه، وَأَوْلاده، وَمَاله، مُعِينَةٌ لَهُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ – تَعَالَىٰ –، إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَتُهُ، وَإِنْ تَثَاقَلَ نَشَّطَتُهُ، وَإِنْ

# في الحياة التزويجيت

غَضِبَ أَرْضَتْهُ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيلُ امْرَأَة يَتَحَقَّقُ فِيهَا جَمَالُ الظَّاهِرِ وَجَمَالُ الظَّاهِرِ وَجَمَالُ الْبَاطِن، فَقَدْ تَمَّتْ سَعَادَةُ الرَّجُل». اهـ.

وَيْحَكَ!، لا تَغْفَلْ عَنِ الجَهَالِ المَعْنَوِيِّ، وَلا تَنْظُرْ إِلَىٰ المَرْأَةِ مِنْ جَانِبِ الجَهَالِ الْحِسِّي أَوْ جَمَال الصُّورةِ فَقَطْ؛ فَإِنَّ الجَهَالَ لَيْسَ كُلَّ شَيْء، وَكَمْ كَانَ وَرَاءَ الجَهَالِ الحِسِّي أَوْ جَمَال الصُّورة امْرَأَةٌ سَلِيطَةُ اللَّسَانِ، مُظْهِرَةٌ لِلأَسْرَارِ، شَابَ رَأْسُ زَوْجِهَا مِنْ أَفْعَالِهَا، وَإِذَا بِهِ قَدِ ارْتَبَطَ مِنْهَا بِأَوْلادِ يَخْشَىٰ عَلَيْهِمُ الضَّيَاعَ بطلاقِهَا!..

ثُمَّ إِنَّ الجَهَالَ الحِسِّي أَمْرُ نِسْبِيُّ، يَتَفَاوَتُ فِي نَظَرِ النَّاسِ، فَالجَمِيلَةُ فِي أَعْيُنِ أَنَاسٍ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فِي أَعْيُنِ آخَرِينَ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. فَي أَعْيُنِ آخَرِينَ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. وَكَمْ مِنِ امْرَأَة جَمَّلَهَا حُسْنُ خُلُقِهَا، وَحَسَبُهَا، وَدِينُهَا، وَرَحْمَتُهَا وَرَحْمَتُهَا بَرَوْجِهَا، فَإِذَا بَهَا أَعْلَى عِنْدَهُ مِنَ الدُّنْيَا!، وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ عَشِقَ امْرَأَة عَلَى عِنْدَهُ مِنْ الدُّنْيَا!، وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ عَشِقَ امْرَأَة عَلَى عَنْدَهُ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ!.

جَاءَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَامِعِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِالْحِجَازِ جَارِيَةً سَوْدَاءَ، مَوْلاةً لِقَوْمٍ يُقَالُ لَهَا: مَرْيَمُ، فَلَمَّا صَارَ مِنَ الرَّشِيدِ بِمَوْضِعِ المُقَرَّبِ مَوْلاةً لِقَوْمٍ يُقَالُ لَهَا: مَرْيَمُ، فَلَمَّا صَارَ مِنَ الرَّشِيدِ بِمَوْضِعِ المُقَرَّبِ مَوْلاةً لِقَوْمٍ يُقَالُ حَادَ فِي سَفَرٍ حَ فَقَالَ حَيَدْكُرُهَا مِنْهُ، اشْتَاقً إِلَىٰ السَّوْدَاءِ حَوَقَدْ كَانَ فِي سَفَرٍ حَ فَقَالَ حَيدُكُرُهَا

دِقَ المساع



وَيَذْكُرُ المَوْضِعَ الَّذِي كَانَ يَأْلَفُهَا فِيهِ، وَيَجْتَمِعَانِ فِيهِ -:

هِي لَيْلَتِي بِقَفَا الْحَصْحَاصِ (١) عَائِدَةٌ نَ فِي قُبَّةٍ ذَاتِ إِسْرَاجٍ وَأَزْرَارِ (٢) تَسْمُو هَجَامِرُهَا بِالمَنْدَلِيِّ كَمَا ٠٠٠ تَسْمُو بِحَنَّانَةٍ (٣) أَفْوَاجُ إِعْصَارِ الْمِسْكُ يَبْدُو إِلَيْنَا مِنْ غَلائِلِهَا (٤) ن وَالْعَنْبَرُ الْوَرْدُ (٥) يُذْكِيهِ (٦) عَلَىٰ النَّار وَمَرْيَمُ بَيَنْ أَثْوَابِ مُنَعَّمَةٌ نَ طَوْرًا، وَطَوْرًا تُغْنِّينِي بأَوْتَار فَقَالَ لَهُ الرَّشِيدُ - وَقَدْ سَمِعَ شِعْرَهُ - ؛ وَيْلَكَ! مَنْ مَرْيَمُكَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ وَصَفْتَهَا صِفَةَ حُور الْعِين؟!.

قَالَ: زَوْجَتِي. فَوَصَفَهَا كَلامًا أَضْعَافَ مَا وَصَفَهَا شعْرًا، فَأَرْسَلَ الرَّشِيدُ إِلَىٰ الحِجَازِ، حَتَّىٰ مُمِلَتْ، فَإِذَا هِي سَوْدَاءُ طُمْطُهَانِيَّةٌ(٧)،

<sup>(</sup>١) الحَصْحَاصِ - بِالْفَتْحِ -: مَوْضِعٌ. (٢) الأَزرار: الخَشَباتُ الَّتَي يُدخلَ فيها رأسُ عمود الخِبَاءِ، وَاحدُهَا زِرُّ - بِالْكَسْرِ -.

<sup>(</sup>٣) الحَنَّانَة: القوس المُصَوُّتَة.

<sup>(</sup>٤) الْغَلائلُ: جَمْعُ غِلالَة - بِالكَسْرِ - وهي الثَّوْبُ الَّذي يُلْبَسُ تحتَ الثِّيَابِ. (٥) الْوَرْدُ - بِالْفَتْحِ - لَوْنٌ أَحْمَرُ يَضْرِبُ إِلَىٰ صُفْرَةٍ حَسَنَةٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

<sup>(</sup>٦) يُذكيه: يَزيدُ رَائحَتَهُ.

<sup>(</sup>٧) الطُّمُطُمَّانِيَّة - بِضَمِّ الطَّائِين -: الأَعْجَمِيَّةُ الَّتِي لا تُفْصِحُ.





ذَاتُ مَشَافِرِ (١)، فَقَالَ لَهُ: وَيْلَكَ!، هَذِهِ مَرْيَمُ الَّتِي مَلاَّتَ الدُّنْيَا بِذَكْرِهَا؟!.

فَقَالَ: يَا سَيِّدي، إِنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ يَقُولُ: فَتَضَاحَكْنَ وَقَدْ أَقُلْنَ لَهَا: . : . حَسَنٌ فِي كُلِّ عَيْن مَا تَوَدُّ (٢)

وَالزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ - بلا شَكِّ - تَسْتَطِيعُ أَنْ تَزْرَعَ الجَهَالَ فِي قَلْبِ الرَّجُل، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَمِيلَةً فَهِيَ مَلِيحَةٌ (٣).

## وَهُنَا تَجۡرِبَةُ لأَحَدِ الشَّبَابِ، أَذْكُرُهَا لِلْعِبۡرَةِ، يَقُولُ:

«أَنَا شَابٌ مُتَزَوِّجُ، كَانَ شَرْطِي قَبْلَ الزَّوَاجِ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِنْ فَتَاةٍ فَائِقَةِ الجَهَالِ وَفَقَطْ، وَلَمْ أَكُنْ أُرِيدُ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَخَطَبْتُ مَنْ أَكْثَر مِنْ عِشْرِينَ بَيْتًا، حَتَّىٰ تَمَّ الزَّوَاجُ، وَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الزَّوَاجِ رَأَيْتُهَا، فَلَمْ أَرَ فِيهَا الجَهَالَ الَّذِي كُنْتُ أَطْمَحُ إِلَيْهِ، وَلا قَرِيبًا مِنْهُ، فَكَدْتُ أَصَابُ بإحْبَاطِ، بَلْ حَتَّىٰ وَالدِي لَمَّا رَآهَا قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ فَكَدْتُ أَصَابُ بإحْبَاطِ، بَلْ حَتَّىٰ وَالدِي لَمَّا رَآهَا قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ

<sup>(</sup>١) المَشَافِرُ: جَمْعُ مَشْفَر - بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ -، وَهُوَ لِلْبَعِيرِ كَالشَّفَةِ لِلإِنْسَانِ، وَقَدْ يُسْتَغْمَلُ فِي الإِنْسَانِ عَلَىٰ الأَسْتِعَارَةِ.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: "سِلسلَةُ توْجَيهاتِ إلاَّسْرَةِ وَالمُجْتَمَعِ" لسالم العجميِّ (١/ ٧٠، ٧١).

<sup>(</sup>٣) الجَمِيلَةُ: هِي الَّتِي تَأْخُذُ بِبَصَرَكَ عَلَىٰ الْبُعْدِ، فَإِذًا دَنَتْ مَنْكَ، لَمْ تَكُنْ كَذلكَ. وَالمَلِيحَةُ: هِي الَّتِي تَأْخُذُ بِقَلْبِكَ عَلَىٰ الْقُرْبِ، أَوَ الَّتِي كُلَّمَا كَرَّرْتَ فِيهَا بَصَرَكَ زَادَتْكَ حُسْنًا. انظُرُ «دولةُ النَّسَاء» للبرقونِيِّ (ص: ٣٦).

دوة المساعر



جَمِيلَةً، وَفِيهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمُواصَفَاتِ غَيْرِ اللَّوْغُوبَةِ، وَكَأَنَّهُ يَحُثُنِي عَلَىٰ الْفَرَاقِ، فَهَا كَانَ مِنِّي إِلاَّ أَنْ قَرَّرْتُ الصَّبْرَ قَلِيلاً، ثُمَّ يَقْضِي اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً، فَرَأَيْتُ أَثْنَاءَ هَذِهِ اللَّذَةِ - مِنْ جَمَالِ رُوحِهَا، وَحُسْنِ عَشْرَتَهَا، وَطِيبِ تَعَامُلُهَا، وَصِدْقِ مَحَبَّتِهَا، وَطَاعَتِهَا وَحِشْمَتِهَا وَحِشْمَتِهَا وَحِشْمَتِهَا وَحِشْمَتِهَا وَحِشْمَتِهَا وَحِشْمَتِهَا وَحِشْمَتِهَا وَحِشْمَتِهَا وَحِشْمَتِهَا وَدِينِهَا - مَا جَعَلَنِي لا أَرْضَىٰ بَهَا بَدِيلاً - وَلَوْ أَجْمَلَ فَتَيَاتِ الدُّنْيَا-، وَأَكْثَرُ شَيْءٍ يَجْذِبُنِي إِلَيْهَا أَدَاؤُهَا لِلصَّلاةِ فِي وَقْتِهَا، وَقِيَامُهَا اللَّيْل، وَطُيبِ نَفْسٍ. وَسُرْعَةُ تَنْفِيذَ مَا أَطْلُبُهُ مِنْهَا عَلَىٰ أَكْمَلِ وَجْهٍ، وَبطِيبِ نَفْسٍ.

وَلا أَكْتُمُ أَنَّنِي أُحِبُّهَا أَكْثَرَ مِمَّا كُنْتُ أَطْمَحُ إِلَيْهِ قَبْلَ الزَّوَاجِ مِنْ تِلْكَ الجَميلةِ المَزْعُومَةِ، وَإِنَّهَا الجَهَالُ الحَقيقِيُّ هُوَ جَمَالُ الرُّوحِ، لا جَمَالُ الوَجْهِ المُزْيَّفُ، فَهَلْ يَعِي ذَلِكَ الشَّبَابُ، وَتَعِي ذَلِكَ الْفَتيَاتُ؟، أَرْجُو ذَلكَ الْفَتيَاتُ؟، أَرْجُو ذَلكَ الدَّ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قَالُوا: تَخَيَّرْ سِوَاهَا؛ فَهِيَ قَاسِيَةٌ . . فَقُلْتُ: لا ، غَيْرُ لَيْلَى لَيْسَ يُرْضِينِي فَلُوْ جَمَعْتُمْ جَمَالَ الْكُوْنِ فِي شَخْصِ . . أُخْرَىٰ إِلَيَّ وَقَدْ جَاءَتْ تُنَاجِينِي فَلَوْ جَمَعْتُمْ جَمَالَ الْكُوْنِ فِي شَخْصِ . . أُخْرَىٰ إِلَيَّ وَقَدْ جَاءَتْ تُنَاجِينِي لَكُنْتُ كَالصَّخْرَةِ الصَّلَاءِ عَاطِفَةً . . وَقُلْتُ: هَذَا الجَهَالُ لَيْسَ يَعْنِينِي لَكُنْتُ كَالصَّخْرَةِ الصَّلَّاءِ عَاطِفَةً . . وَقُلْتُ: هَذَا الجَهَالُ لَيْسَ يَعْنِينِي إِنَّ الْعُيُونَ الَّتِي بِالْهَجْرِ تُبْكِينِي إِنَّ الْعُيُونَ الَّتِي بِالْهَجْرِ تُبْكِينِي



# في المياة التزويميت بي

#### ٧ - أَنْ تَكُونَ ذَاتَ حَسَب؛

الْحَسَبُ: هُوَ الشَّرَفُ بِالآبَاءِ وَالأَقَارِبِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الْحِسَابِ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَفَاخَرُوا عَدَّدُوا مَنَاقِبَهُمْ، وَمَآثِرَ آبَائِهِمْ وَقَوْمِهِمْ وَحَسَبُوهَا، فَيُحْكَمُ لِمَنْ زَادَ عَدَدُهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ.

وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ لا تَنْكِحُ إِلاَّ إِلَىٰ مَنْ تَحَقَّقَ فِيهِمْ نَسَبُهُ، وَعُرِفَ حَسَبُهُ، فَجَاءَ الإسْلامُ وَأَقَرَّ تِلْكَ الأَخْلاقَ.

قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجِسلامِ، إِذَا فَقُهُوا (١).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعِ: لَلهَا، وَلَجَسَبِهَا، وَلِجَهَاهَا، ولِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتُ يَدَاكِ!»(٢).

فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ المَرْأَةُ حَسِيبَةً كَرِيمَةَ الْعُنْصُرِ، حَسَنَةَ المَنْبَتِ؛ لأَنَّ مَن اتَّصَفَتْ بِذَلِكَ تَكُونُ حَمِيدَةَ الطِّبَاعِ، وَدُودَةً لِلزَّوْجِ، رَحِيمَةً بِالْوَلَدِ، حَرِيصَةً عَلَىٰ صَلاحِ الأُسْرَةِ، وَصِيانَةِ شَرَفِ الْبَيْتِ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ الْبُخارِيُّ (٣٣٥٣)، ومسلم (٢٣٧٨) عن أبي هُرَيْرَةَ.

<sup>(</sup>٢) تقدَّمَ تخريجُهُ.



فَفِي «الصَّحِيحَيْن» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً - رَعَوَلِيَهُ عَنهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ أُمَّ هَانِئ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَلِي عِيَالٌ. فَقَالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ؛ أَحْنَاهُ عَلىٰ وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَىٰ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ »(۱).

وَلاشَكَّ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَقَّجَ اللَّرْأَةَ الْحَسِيبَةَ الْمُنْحَدرَةَ مِنْ أَصْلِ كَرِيم - أَنْجَبَتْ لَهُ أَوْلاً دًا مَفْطُورِينَ عَلَىٰ مَعَالِي الأُمُورِ، مُتَطَبِّعِينَ بِعَاداتٍ أَصِيلَةٍ، وَأَخْلاقِ قَوِيمَةٍ؛ لأَنَّهُمْ سَيَرْضَعُونَ مِنْهَا لِبَانَ الْكَارِم، وَيَكْتَسِبُونَ خِصَالَ الْخَيْرِ(٢).

#### حِرْصُ الْعَرَبِ عَلَى ذَوَاتِ الحَسَبِ:

وَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ يُوصُونَ أَوْلادَهُمْ بِذَاتِ الْحَسَبِ قَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَرَاحَةِ النَّسَبِ؛ صَيْفِيِّ لِبَنِيهِ: «يَا بَنِيَّ، لا يَعْلَبَنَّكُمْ جَمَالُ النِّسَاءِ عَلَىٰ صَرَاحَةِ النَّسَبِ؛ فَإِنَّ النَّاكِحَ الكريمَةَ مَدْرَجَةٌ لِلشَّرَفِ»(٣).

وَمِنْ طَرِيفِ مَا يُذْكَرُ اللَّهُ هِنْدَ بِنْتَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ الأَنْصَارِيِّ قَالَتْ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٠٨٢)، ومسلم (٢٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظِرْ: «مَنْ تَخْتار؟» للشَّيْخ/ ندا أبو أحمد (ص:١٧).

<sup>(</sup>٣) «أَدَبُ الدُّنْيا والدِّينِ» (صَ:١٣٢).



## في الولاة التزويميت بي

لِزَوْجِهَا رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعِ:

وَهَلْ هِنْدُ إِلاَّ مُهْرَةٌ عَرَبِيَّةٌ . . سَلِيلَةُ أَفْرَاس تَجَلَّلُها (١) نَغْلُ (٢)

فَإِنْ أَنْتَجَتْ مُهْرًا كَرِيمًا فَبِالْحَرَىٰ . . وَإِنْ يَكُ إِقْرَافٌ فَهَا أَنْجَبَ الْفَحْلُ (٣)

## حِرْصُ السَّلَفِ عَلَى ذُوَاتِ الحَسَبِ:

وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَخْتَارُونَ ذَاتَ الحَسَبِ، وَيَعْتَبِرُونَ ذَلِكَ مِنَ الإَحْسَانِ لِلأَوْلادِ.

قَالَ أَبُو الْأَسُودِ الدُّوْلِيُّ لِبَنِيهِ: قَدْ أَحْسَنْتُ إِلَيْكُمْ صِغَارًا، وَكِبَارًا، وَكِبَارًا، وَقَبْلَ أَنْ تُولَدُوا.

قَالُوا: وَكَيْفَ أَحْسَنْتَ إِلَيْنَا قَبْلَ أَنْ نُولَد؟!.

<sup>(</sup>١) تَجَلَّلَهَا: عَلاهَا.

<sup>(</sup>٢) النَّغْلُ-بِالفَتْح-:الفاسدُ النَّسَب، أَرِادَت: الفَرَسَ الهجِينَ. ويُرْوَىٰ بَدَلَ (نَغْل): (بَغْل)، وَلَيَسَتُ هذهِ الرِّوَاية بشَيْء؛ لأَنَّ الْبَغْلِ لا يُنْسِلُ.

<sup>(</sup>٣) المُرَادُ بِالْإِقْرِافِ هُنَا: أَنْ يَكُونَ اللَّمُهْرُ مُقْرِفًا، أَيْ نَذْلاً خسيسًا، وَالمُقْرِفُ فِي الأَصْل: مَنْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ، وَأَبُوهُ لَيْسَ كَذَلكَ، وَالْعَجَبُ أَنَّ زَوْجَهَا رَوْحَ بْنَ زِنَباعِ سيدُ يَمَانِيَةِ الشَّامِ، وقائدُهَا وخطيبُهَا، وَمِحْرَابُهَا وشُجَاعُهَا، وإنَّمَا قَالَتْ لَهُ هِنْدُ ذَلكَ؛ لأَنَّهُ كَانَ قَدْ مَسَّهُ أَسْرٌ يَوْمَ المَرْجِ، أُسِرَ فَافْتُدِي، فقالَتْ لَهُ هِنْدُ قَوْلَ العربيَّةِ الشَّريفَةِ للمَوْلَى، وَعَيَّرَتُهُ بِالإِقْرَاف!.



قَالَ: اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنَ الأُمَّهَاتِ مَنْ لا تُسَبُّونَ بَهَا (١).

وَأُنْشَدُ الرِّيَاشِيُّ: فَأَوَّلُ إِحْسَانِي إِلَيْكُمْ تَغَيُّرِي . . لِلَاجِدَةِ الأَعْرَاقِ بَادٍ عَفَافُهَا (٢)

وَقَالَ عَمْرُو بَنُّ الْعَلاءِ:

«قَالَ رَجُلٌ: لا أَتَزَوَّجُ حَتَّىٰ أَنْظُرَ إِلَىٰ أَبِيهَا وَأُمِّهَا؛ فَإِنَّهَا تَجرُّ بأحدهمًا "(").

### وَقَالَ أَحَدُهُمْ:

وَأُوَّلُ خبثِ المَّاءِ خبثُ تُرَابِهِ نَ وَأُوَّلُ خبثِ الْقَوْم خبثُ المَّنَاكِح

## وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ:

إِذَا كُنْتَ تَبْغِي أَيِّمًا بِجَهَالَةٍ نِ مِنَ النَّاسِ فَانْظُرْ مَنْ أَبُوهَا وَخَالْهَا فَإِنَّهُمَا مِنْهَا كَمَا هِي مِنْهُمَا . . كَقَدِّكَ (١) نَعْلاً إِنْ أُريدَ مِثَالُهَا

<sup>(</sup>١) «أدب الدُّنيا والدِّين» (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) «عُيونُ الأخبار» (ص: ٤/٣).

<sup>(</sup>٤) القَدُّ: القطع، وبَابُهُ رَدَّ.





فَإِنَّ الَّذِي تَرْجُو مِنَ الْمَالِ عِنْدَهَا نَ سَيَأْتِي عَلَيْهِ شُؤْمُهَا وَخَبَالْهَا (۱) وَقَالَ آخَرُ:

وَإِنْ تَزَوَّجْتَ فَكُنْ حَاذِقًا ب وَاسْأَلْ عَنِ الْغُصْنِ وَعَنْ مَنْبَتِهِ وَقَالَ آخَرُ:

وَلَيْسَ النَّبْتُ يَنْبُتُ فِي جِنَانٍ .. كَمِثْلِ النَّبْتِ يَنْبُتُ فِي الفَلاتِ وَلَيْسَ النَّبْتُ فِي الفَلاتِ وَهَـلْ يُرْجَىٰ لأَطْفَالٍ كَمَالٌ .. إِذَا ارْتَضَعُوا ثُدِيَّ النَّاقِصَاتِ؟! وَهَـلْ يُرْجَىٰ لأَطْفَالٍ كَمَالٌ .. إِذَا ارْتَضَعُوا ثُدِيَّ النَّاقِصَاتِ؟! وَقَالَ آخَرُ:

إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَنْزِلِ اللَّهُ عُرَّةُ .. تُدَبِّرُهُ (٢)، ضَاعَتْ مَصَالِحُ دَارِهِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَخْتَرْ لِنَفْسِكَ حُرَّةً .. عَلَيْكَ بِبَيْتِ الجُودِ، خُذْ مِنْ خِيَارِهِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَخْتَرْ لِنَفْسِكَ حُرَّةً .. عَلَيْكَ بِبَيْتِ الجُودِ، خُذْ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّاكَ شِئْتَ الجُودِ، خُذْ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّاكَ وَالْبَيْتَ الدَّنِيءَ (٣)؛ فَرُبَّهَا .. تُعَارُ بِطُولٍ فِي الزَّمَانِ بِعَارِهِ وَإِيَّاكَ وَالْبَيْتَ الدَّنِيءَ (٣)؛ فَرُبَّهَا .. تُعَارُ بِطُولٍ فِي الزَّمَانِ بِعَارِهِ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (٤/ ٥، ٦).

<sup>(</sup>٢) التَّدبيرُ فِي الأَمْرِ: النَّظُرُ إلىٰ مَا تَثُولُ إلَيْهِ عَاقِبَتُهُ.

<sup>(</sup>٣) الدَّنيء: الخسيسُ الدُّونُ.



فَفِيهِنَّ مَنْ تَأْتِي الْفَتَىٰ وَهُو مُعْسِرٌ . . فَيُصْبِحُ كُلُّ الْخَيْرِ فِي وَسَطِ دَارِهِ وَفِيهِنَّ مَنْ تَأْتِيهِ وَهُو مُيْسِرُ . . فَيُصْبِحُ لا يَمْلِكُ عَلِيقَ (١) حَمَارِهِ وَفِيهِنَّ مَنْ تَأْتِيهِ وَهُو مُيْسِرُ . . فَيُصْبِحُ لا يَمْلِكُ عَلِيقَ (١) حَمَارِهِ وَفِيهِنَّ مَنْ لللهُ عِرْضَهَا لللهُ عِرْضَهَا - . . إِذَا غَابَ عَنْهَا الشَّخْصُ طَلَّتُ لَجَارِهِ (٢) وَفِيهِنَّ مَنْ - لا بَيَّضَ اللهُ عِرْضَهَا - . . إِذَا غَابَ عَنْهَا الشَّخْصُ طَلَّتُ لَجَارِهِ (٢) لا بَيْضَ اللهُ عِرْضَهَا - . . إِذَا غَابَ عَنْهَا الشَّخْصُ طَلَّتُ اللهُ عَلَيْهِ فَهُ .

احْرِصْ عَلَىٰ اخْتِيارِ الْعَفِيفَةِ الَّتِي لا يُعْرَفُ عَنْهَا سُفُورٌ أَوْ تَبَرُّجُ، أَوْ تَبَرُّجُ، أَوْ تَشَبُّهُ بِالرِّجَالِ فِي لِبْسِهَا أَوْ حَرَكَتِهَا.

فَفِي «صَحِيحِ مُسْلَم» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَحَالِلَهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «صَنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «صَنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقر يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتٌ (٣)، مُمِيلاتُ (٤) مَائِلاتُ (٥)، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ (٢) عَارِيَاتُ (٣)، مُمِيلاتُ (٤) مَائِلاتُ (٥)، رُءُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ (٢)

(١) الْعَلِيقِ - بِزِنَةِ أُمِيرِ -: الشَّعِيرِ يُعَلَّقُ عَلَىٰ الدَّابَّةِ.

(٢) «المَختارَ اَلمَفيَدُ والبحر الفريد» للموسىٰ (صِ: ١٠٩).

(٣) كاسيات عاريات، أَيْ: يَلْبِسْنَ ثِيَابًا رقيقَةً تَصِفُ مَا تَحْتَهَا؛ فَهي فِي الظَّاهِرِ كَاسية، وَفي الباطن عَاريةٌ.

(٤) مميلات: يُمِلْنَ أَكْتَافَهُنَّ وَأَعْطَافَهُنَّ.

(٥) مائلات: مُتَبَخْتِراتٌ فِي مِشْيَتِهنَّ.

(٦) البُخْت: جَمَالَ خراساً نَيَّةَ طُوَالَ الأَعنَاقِ، وَمَعنى: «رُءوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ» أَيْ: يُكبِّرْنَهَا بِوَصَّل الشَّعْرِ وَنَحْوهِ.



المَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ، وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» (١٠).

وَفِي "صَحِيحِ البُخَارِيِّ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَعَالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُخَنَّيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُخَنَّيْنَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ» قَالَ: فَالْتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ» قَالَ: فَالْمُرَجِّلُهُ مَنْ بِيُوتِكُمْ فَلانًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فَلانًا (٢). فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانًا (٢). بَعْضُ صَفَاتِ العَفِيفَة:

وَالْعَفِيفَةُ مِنْ صِفَاتِهَا؛ أَنَّهَا لا تُكْثِرُ مِنَ الخُرُوجِ لِلأَسْوَاقِ، وَلا تَعْتَرِضُ طَرِيقَ الرِّجَالِ مُسْتَعْطِرَةً، وَلا تَتَزَيَّنُ بِالْوَشْمِ، وَالْوَصْلِ، أَوْ تَفْليجِ الأَسْنَانِ.

فَفِي «سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود - رَضَيَّكُ عَنهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «المَرْأَةُ عَوْرَةُ، إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلم (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواهُ البخاِريُّ (٥٨٨٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح: أَخرَجُهُ التِّرمذيُّ (١١٧٣)، وصحَّحهُ الأَلْبانيُّ فِي «المِشْكَاةِ» (٣١٠٩)، وصحَّحهُ الأَلْبانيُّ فِي «المِشْكَاةِ» (٢٧٣)، و «الإِرْوَاءِ» (٢٧٣).



وفي «سُنَنِ أَبِي دَاودَ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ - رَضَالِلُهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَىٰ قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا - فَهِي كَذَا وَكَذَا» يَعْنِي: زَانِيَةً (١).

وَفِي «الصَّحِيِّحَيْن» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضَالِلَهُ عَنْهَ- «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَعَنَ الوَاصِلَة، وَالْمُسْتَوْصِلَة (٢)، وَالْمُسْتَوْ صِلَة (٤).

وَفِي «الصَّحِيحَيْن» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود - رَخَالِكُ عَنْهُ - قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاشَاتِ، وَالْمُسْتَوْشَاتِ، وَالْمُتَنَّ اللهُ الوَاشَاتِ، وَالْمُسْتَوْشَاتِ، وَالْمُتَنَّ اللهُ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُو فِي كِتَابِ اللهِ : ﴿ وَمَا لَمُ اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) صحيح: أُخرجَهُ أُبو دَاودَ (٤١٧٣)، وصحَّحه الأَلبانِيُّ فِي «صحيح الجامع» (٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) الوَصْلُ: هُوَ وَصْلُ الشَّعْرِ بشَعْرِ آخَرِ؟ لِيَطُولَ.

<sup>(</sup>٣) الْوَشْمُ: تَغْييرُ لَوْنِ الْجِلْدَ بَزُرْقَّة، أَوْ خُضْرَة، أَوْ سَوَادٍ، وَذَلِكَ بِغَرْزِ إِبْرَةٍ فِيهِ، وَذَرِّ النِّيْلَنْجِ عَلَيْه، حتَّىٰ يَزْرَقَّ أَثَرُهُ أَوْ يَخْضَرَّ.

<sup>(</sup>٤) رواهُ البخاريُّ (٩٣٧)، ومسلم (٢١٢٤).

<sup>(</sup>٥) النَّمَصُ: نَتْفُ شَعْر الحَاجِب لتَرْقيقه.

<sup>(</sup>٦) الفَلَجُ فِي الأَسْنَانَ: تَبَاعُدُ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا وَالرَّبَاعِيَّاتِ خِلْقَةً، فَإِنْ تُكُلِّفَ فَهُوَ التَّفْلِيجُ، وَهُوَ مَحْبُوبٌ إِلَىٰ العَرَبِ، مُسْتَحْسَنٌ إِلَيْهم، فَمَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ طَلَبًا للحُسْنِ، فَقَدْ دَخَلَتْ تَحْتَ اللَّعْنَة.





# ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـنُوهُ وَمَانَهَكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوأً ﴾ [الحشر: ٧]؟!» (١).

وَمِنْ صِفَاتِ العَفِيفَةِ: أَنَّهَا لا تُجَالِسُ السَّاقِطَاتِ، وَمَنْ لا خَلاقَ لَمُنَّ، فَإِذَا كَانَتْ تَأْلَفُ السَّاقِطَاتِ وَتُجَالِسُهُنَّ، فَهِيَ مِثْلُهُنَّ، وَلا شَكَّ.

فَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً - رَضَالِلَهُ عَهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ (٢) مَنْهَا اخْتَلَفَ (٥)» (٢).

قَالَ الْحَافِظُ - رحمهُ اللهُ - : «قَالَ الخطَّابِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَىٰ مَعْنَىٰ الْتَشَاكُلِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالصَّلاحِ وَالْفَسَادِ، وَأَنَّ الْخَيِّرَ مَنَ النَّاسِ يَحِنُّ (٧) إِلَىٰ شَكْلَهِ وَالشِّرِّيرُ نَظِيرُ ذَلِكَ يَمِيلُ إِلَىٰ نَظِيرِهِ، مَنَ النَّاسِ يَحِنُّ (٧) إِلَىٰ شَكْلَهِ وَالشِّرِّيرُ نَظِيرُ ذَلِكَ يَمِيلُ إِلَىٰ نَظِيرِهِ، فَتَعَارُفُ الأَرْوَاحُ يَكُونُ بِحَسبِ الطِّبَاعِ الَّتِي جُبِلَتْ عَلَيْهَا مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، فَإِذَا اتَّفَقَتْ تَعَارَفَتْ، وَإِذَا اخْتَلَفَتْ تَنَاكَرَتْ (١٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩٣١)، وَمُسْلِم (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) تعارَفَ: تَوَافَقُتْ صفَاتها، وتَنَاسَبُتْ في أَخْلاقهَا.

<sup>(</sup>٣) ائْتَلَفَ: مِنَ الأَلْفَةِ، وَهِي المَحَبَّة وَالموَدَّة.

<sup>(</sup>٤) تَنَاكَرَ: تَنَافَرَتْ فِي طبائِعِهَا.

<sup>(</sup>٥) اختلَفَ: تَبَاعَدَ.

<sup>(</sup>٦) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣٣٣٦)، رَوَاهُ وَمُسْلِم (٢٦٣٨) من رواية أبي هُرَيْرَةَ – رَضَالِلَّهُ عَنْهُ –.

<sup>(</sup>٧) يَحنُّ: يَشْتَاقُّ وَيَتَوَقُّ.

<sup>(</sup>۸) «الفتح» (۱۰/۲۲۶).

دِفَيُ السَّاعِ

- (\*\*\*)

قَالَ الشَّنْفَرَى الأَزْدِيُّ - وَهُوَ أَحَدُ شُعرَاءِ الجَاهِلِيَّةِ - يَمْدَحُ زَوْجَتَهُ أُمَيْمَةَ، وَيَفْتَخِرُ بِحَيَائِهَا وَعِفَّتِهَا:

لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي لا سَقوطٌ قِنَاعُهَا ن إِذَا مَا مَشَتْ، وَلا بِذَاتِ تَلَقُّتِ تَحُلُّ بِمنْجَاةٍ مِنَ اللَّوْمِ بَيْتُهَا . . إِذَا مَا بُيُوتٌ بِالْمَذَمَّةِ حُلَّتِ كَأَنَّ لَهَا فِي الأَرْضِ نِسْيًا ۚ تَقُصُّهُ ۚ . . عَلَى أُمِّهَا، وَإِنْ تُكَلِّمْكَ تَبْلِتِ إِذَا هُوَ أَمْسَىٰ آبَ قَرَّتْ عَيْنُهُ بِ مَآبَ السَّعِيدِ، لَمْ يَسَلْ: أَيْنَ ظَلَّتِ فَصَاحِبَتُهُ وَقُورٌ خَجُولٌ، لا يَسْقُطُ قَنَاعُهَا في أَثْنَاء سَيْرهَا، ولا تَلْتَفْتُ حَوْلَهَا، وَقَدْ حَصَّنَتْ بَيْتَهَا عَنْ كُلِّ لَوْم أَوْ ذَمِّ يَلْحَقُّهَا، وَهي شَديدَةُ الحَياء، وَمنْ أَجْل ذَلكَ لا تَرْفَعُ رَأَسَهَا عَن الأرْض في سَيْرَهَا؛ حَتَّىٰ لَيَظُنُّ مَنْ يُبْصَرُهَا أَنَّهَا تَبْحَثُّ عَنْ شَيْء ضَاعَ مَنْهَا. وَإِذَا اعْتَرَضَهَا شَخْصٌ وَكَلَّمَهَا، أَوْجَزَتْ وَمَضَتْ لقَصْدهَا وَغَرَضِهَا، وَإِنَّ الْحَدِيثَ الْعَطِرَ لَيَمْلا أُزَوْجَهَا زَهْوًا وَخُيَلاءً.

<sup>(</sup>١) النِّسْيُ - بالكِسر ويُفْتَحُ -: مَا نُسِيَ وَضَاعَ.

<sup>(</sup>٢) تَقُصُّهُ: تتتبَّعُ أَثَرَهُ شيئًا بَعْدَ شَيْءٍ، وَبَالِهُ رَدَّ.

<sup>(</sup>٣) تَبْلِت - بِالْكُسْرِ - : تَقْطَعُ وَتَفْصِّلُ وَلا تُطَوِّلُ حَيَاءً.



-

إِنَّهَا مِثَالُ الْعِفَّةِ وَالجَلالِ، وَإِنَّهُ لَيَرْفَعُهَا عَنْ كُلِّ شَكِّ وَتُهْمَة، فَإِذَا أَمْسَىٰ وَعَادَ إِلَيْهَا مِنَ المَرْعَى، أَوْ بَعْدَ رِحْلَتِهِ الطَّوِيلَةِ - عَادً قَرِيرَ أَمْسَىٰ وَعَادَ إِلَيْهَا مِنَ المَرْعَى، أَوْ بَعْدَ رِحْلَتِهِ الطَّوِيلَةِ - عَادً قَرِيرَ الْعَيْن بَهَا سَعِيدًا، فَلا يَسْأَلُهَا: أَيْنَ كَانَتْ؛ لأَنَّهَا مَوْضِعُ ثِقَتِهِ (۱).

### ٩ - أَنْ يَأْلَفُهَا وَتَأْلَفُهُ:

مِنَ الصِّفَاتِ المَطْلُوبَةِ فِي المَرْأَةِ - وَكَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ - حُصُولُ الأُلْفَةِ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا هُوَ المَقْصُودُ مِنْ نَظَرِ الرَّجُلُ إِلَىٰ المَرْأَةِ، وَنَظَرِ الرَّجُلُ إِلَىٰ المَرْأَةِ، وَنَظَرِ المَرْأَةِ لِلرَّجُل.

فَعَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أَنَظُرْتَ إِلَيْهَا؟ ). قُلْتُ: لا. قَالَ: (فَانْظُرْ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ (اللهُ عَلَيْهِ أَبُدُ أَنْ يُؤْدَمَ اللهُ عَلَيْهِ أَبُدُ أَنْ يُؤْدَمَ (اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وَعَنْ جَابِر - رَخَالِلُهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذًا خَطَبَ أَحَدُكُمْ المَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ إِلَىٰ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا - فَلْيَفْعَلْ».

<sup>(</sup>١) «تَاريخُ الأَدِب الجَاهِليِّ» د. شَوْقِي ضَيْف (ص: ٧٤ - ٧٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح، أَخرجه التِّرَمذِيُّ (٨٧٠)، وَابْنُ مَاجَهْ (١٨٦٦)، وصحَّحهُ الأَلبانيُّ فِي «صَحيح الجَامع» (٨٥٩).



قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّىٰ رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَىٰ نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّ جْتُهَا (').

فَانْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَ ﴾ أَيْ: أَحْرَىٰ أَنْ تَدُومَ المَودَّةُ وَالْمَتْ مَعَ وَالْحَبَّةُ بَيْنَكُمَ ، وَالْتَأْمَتُ مَعَ طَبِيعَة نَفْسَيْهِمَ ا اتَّصَلا بِصِلَةِ الزَّوَاجِ ، وَإِنْ تَنَافَرَ وَتَنَاكَرَ وَاسْتَوْحَشَ كُلُّ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، فَلْيَذْهَبَا فِي الْحَيَاةِ مَذْهَبَهُمَ الَّذِي فُطرا عَلَيْهِ ؛ كُلُّ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، فَلْيَذْهَبَا فِي الْحَيَاةِ مَذْهَبَهُمَ اللَّذِي فُطرا عَلَيْهِ ؛ لِئَلَّ مِنْهُمَا بِعْدُ أَنَّ الصِّلَة بَيْنَهُمَا إِنَّا هِي صِلَةُ الزَّوْجَةِ بِالزَّوْجِ ، وَلِي صَلَةُ الزَّوْجَةِ بِالزَّوْجِ ، وَلِي مَنْ صَاحِبِهِ ، فَلْيَذْهَبَا فِي الْحَيَاةِ مَذْهَبَهُمَا الَّذِي فُطرا عَلَيْهِ ؛ لِئَلَا يَشْعُرَا فِيهَا بَعْدُ أَنَّ الصِّلَة بَيْنَهُمَا إِنَّا هِي صِلَةُ الزَّوْجَةِ بِالزَّوْجِ ، وَلِي الْمَلْدُ الْقَلْبِ بِالْقَلْبِ بِالْقَلْبِ بِالْقَلْبِ بِالْقَلْبِ بِالْقَلْبِ .

## مِنْ حِكْمَةِ نَظَرِ الخَاطِبِ إِلَى الْمُخْطُوبَةِ وَعَكْسِهِ:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - : ﴿ وَلَهَذَا شُرِعَ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ الْمَخْطُوبَةِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَاهَدَ حُسْنَهَا وَجَمَالَهَا، كَانَ ذَلِكَ أَدْعِى إِلَىٰ كُصُولِ الْمَحَبَّةِ وَالْأَلْفَةِ بَيْنَهُمَا، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ حُصُولِ الْمَحَبَّةِ وَالْأَلْفَةِ بَيْنَهُمَا، كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ

(١) حسن، أخرجه أحمدُ (٣/ ٣٤٤)، وأبو داود (٢٠٨٢)، وحسَّنهُ الألبانيُّ فِي «إرواء الغليل» (٦/ ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) إِذَا كَانَ الأَمْرُ يَتَعَلَّقُ بِالأَّلْفَةِ، فَصَاحِبُ القَرارِ فِي النَّظَرِ هُوَ صَاحِبُ الشَّانَ، ولا يَدخُلُ النِّسَاءُ فِي المَوْضُوع، فَما يُعْجِبُ الأَهْلَ قَدْ لا يَعْجِبُ الشَّابَ، وَالْعَكْسُ عَدخُلُ النِّسَاءُ فِي المَوْضُوع، فَما يُعْجِبُ الأَهْلَ قَدْ لا يَعْجِبُ الشَّابَ، وَالْعَكْسُ صحيحٌ، وَقَدْ كَانَ لِي أَخُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَة مِنَ الأَسْرَة، وَكَانَتْ ذَاتَ جمَال وَدِين وَأَدَب، لَكُنْ لَيَرْعُبَ فِيهَا، لَوْ لا أَنَّ الوَالِدَ أَلَحَ عَلَيْهِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ حَصَلَ الْفِرَاقُ، فَتَأْمَلُ!.



وَسَلَّمَ - فِي قَوْله: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا »(۱).

أَيْ: يُلائِمُ وَيُوافِقُ وَيُصْلِحُ، وَمِنْهُ الإِدَامُ الَّذِي يصلُحُ بِهِ الخُبْزُ، وَرُبَّا لَمْ تَقَعِ الْبَتَّةَ؛ فَإِنَّ التَّنَاسُبَ الَّذِي بَيْنَ الأَرْوَاحِ مِنْ أَقْوَىٰ أَسْبابِ اللَّذِي بَيْنَ الأَرْوَاحِ مِنْ أَقْوَىٰ أَسْبابِ اللَّحَبَّةِ، فَكُلُّ امْرَىٰ يَصْبُو إِلَىٰ مَا يُنَاسِبُهُ»(٢).

وَقَالَ مُصْطَفَى لُطْفِي الْمُنْفُلُوطِيِّ - رَحِمَهُ الله -: «إِنَّ الْهَفْوَةَ الَّتِي يَهْفُوهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا فِي مَسْأَلَة الزَّوَاجِ أَنَّهُمْ يَتَسَاءُلُونَ عَنْ كُلِّ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا فِي مَسْأَلَة الزَّوَاجِ أَنَّهُمْ يَتَسَاءُلُونَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ: مِنْ جَمَال، أَوْ مَال، أَوْ خُلُق، أَوْ ذَكَاء، أَوْ عَقْل، أَوْ عِفَّة، أَوْ أَدُب، وَيَغْفُلُونَ النَّظَرَ فِي ملاكِ هَذِه الأَشْيَاء جَمِيعهَا وَزِمَامِهَا، وَهُوَ الوَّحْدَةُ النَّفْسِيَّةُ بِيْنَ الزَّوْجَيْن، فَالنَّفْسُ نَفْسَانِ:

\* مَادِيَّةٌ تَقِفُ عِنْدَ مَظَاهِرِ الْحَيَاةِ وَمَرَائِيهَا.

\* ورُوحِيَّةٌ تَتَخَلَّلُ فِي أَعْمَاقِهَا وَأَطْوَائِهَا »(٣).

قُلْتُ: تَأَمَّلْ تِلْكَ الْفَوَائِدَ، وَعَضَّ عَلَيْهَا بِنَوَاجِذِكَ، وَلا تَكْتَفِ

<sup>(</sup>١) مَأْخوذٌ مِنْ حديثين، رَوَىٰ الأَوَّلَ مِنْهُمَا أَبُو دَاودَ فِي «النِّكَاحِ» باب (١٨)، وَرَوَىٰ الثَّاني النَّسَائِيُّ فِي «النِّكاح» باب (٩٠).

<sup>(</sup>٢) «روْضِةُ المُحَّبَينِ» (صَ:١٨٢).

<sup>(</sup>٣) «الأَعْمَالُ الكَاملَة» للمَنْفَلُوطيِّ (ص: ٥٦٨).





بِوَصْفِ غِيْرِ عَيْنَيْكَ؛ فَهُمَا الْمِيزَانُ الْخَاصُّ بِكَ، وَمِنْ طَرِيفِ مَا يُذْكَرُ: ﴿ أَنَّ عَزَّةَ وَاللهِ ، فَلَى الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَزَّةُ ، وَاللهِ ، مَا أَنْتِ كَمَا قَالَ فِيكِ كُثَيِّر!.

فَقَالَتْ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ، إِنَّهُ لَمْ يَرَني بِالْعَيْنِ الَّتِي رَأَيْتَنِي بِهَا ١٠٠٠.

فَمَا تُبْصِرُ الْعَيْنَانِ وَالْقَلْبُ آلِفٌ . . وَلا الْقَلْبُ وَالْعَيْنَانِ مُنْطَبِقَانِ

وَلَكِنْ هُمَا رُوحَانِ يَعْرِضُ ذَا لِذَا . . فَيَعْرِفُ هَذَا ذَا، فَيَلْتَقِيَانِ (٢)

## كُنْ وَاقعيًّا في اخْتيارك:

عَلَىٰ الرَّجُلِ - أَيْضًا - أَنْ يَكُونَ وَاقِعِيًّا فِي الاَخْتِيَارِ، فَلا يُغْرِبْ فِي شُرُوطِهِ أَكْثَرَ مِمَّا هُوَ الْحَالُ وَالْوَاقِعُ؛ فَالْكَمَالُ عَزِيزُ الْوُجُودِ، وَأَهَمُّ مُن فَي الْمَرُوطِهِ أَكْثَرَ مِمَّا هُو الْحَالُ وَالْوَاقِعُ؛ فَالْكَمَالُ عَزِيزُ الْوُجُودِ، وَأَهَمُّ مَا فِي الْمَرْأَةِ دِينُهَا وَعَفَافُهَا، وَمِنْ طَرِيفِ مَا يُذْكَرُ: أَنَّ أَحَدَهُمْ كَتَبَ الْإِي عَزِيزَةً مَا يأتي:

بَعَثَ امْرُؤٌ لأبي عَزيزَةَ مَرَّةً نَ برسَالَةٍ يُبْكِي وَيُضْحِكُ مَا جَا

<sup>(</sup>١) «رَوضةُ المُحبِّينِ» (ص:٤٩).

<sup>(</sup>٢) «رَوْضَةُ الْعُقلاء» لابن حبَّانَ (ص: ١٨٠).





فِيهَا يَقُولُ: أُرِيدُ مِنْكَ صَبِيَّةً · · حَسْنَاءَ مَعْرُوفٌ لَدَيْكُمْ أَصْلُهَا وَأَدِيبَةً، وَلَطِيفَةً، وَعَفِيفَةً · · وَحَلِيمَةً، وَرَزِينَةً فِي عَقْلِهَا وَأَدِيبَةً، وَلَطِيفَةً، وَعَفِيفَةً · · وَحَلِيمَةً، وَرَزِينَةً فِي عَقْلِهَا قَدْ أَحْرَزَتْ فِي الْعِلْمِ غَيْرَ شَهَادَةٍ · · وَعَلَى النِّسَاءِ طُرًّا (١) تَفُوقُ بِفَضْلِهَا وَتَكُونُ – أَيْضًا – ذَاتَ مَالٍ وَافِرٍ · · تُعْطِيهِ مِنْ بَعْدِ الزَّوَاجِ لِبَعْلِهَا وَتُكُونُ – أَيْضًا – ذَاتَ مَالٍ وَافِرٍ · · تُعْطِيهِ مِنْ بَعْدِ الزَّوَاجِ لِبَعْلِهَا وَأُرِيدُ مِنْهَا أَنْ تَكُونَ مُطِيعَةً · · أَمْرِي، فَتَتْبَعَنِي وَتَهُجُرَ أَهْلَهَا فَمَا كَانَ مِنْ أَبِي عَزِيزَةَ إِلاَّ أَنْ أَجَابَ هَذَا الخَاطِبَ الْعَجِيبَ قَائِلاً:

وَافَىٰ كِتَابُكَ سَيِّدِي، فَقَرَأْتُهُ .. وَعَرِفْتُ هَاتِيكَ المَطَالِبَ كُلَّهَا لَوْ كُنْتُ أَقْدِرُ أَنْ أَرَىٰ مَنْ تَشْتَهِي .. طَلَّقْتُ أُمَّ عَزِيزَةَ وَأَخَذْتُهَا لَوْ كُنْتُ أَقْدِرُ أَنْ أَرَىٰ مَنْ تَشْتَهِي ...



<sup>(</sup>١) طُرًّا - بالضَّمِّ -: أي: جَمِيْعًا.



# صِفَاتُ الزَّوْجِ الصَّالِحِ



## ١ ــ أَنْ يَكُونَ ذَا دِينِ:

عَلَىٰ وَلِيِّ أَمْرِ اللَّرْأَةِ أَنْ يَتَخَيَّرَ لَهَا الرَّجُلَ الصَّالِحَ المَعْرُوف بِصَلاحِهِ، وَاللهُ - شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ: ﴿ وَأَنكِمُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ ﴾ [النُّور: ٣٢].

وَلا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ فَقْرِهِ مَعَ صَلاحِهِ وَتَقْوَاهُ؛ لأَنَّ اللهَ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ – يَقُولُ: ﴿إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۖ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلَيمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ ۗ وَٱللهُ وَاسِعُ مَا النَّور: ٣٢].

كَمَا يَنبَغِي سُؤَالُ أَهْلِ التَّقْوَىٰ وَالصَّلاحِ وَاسْتَشَارَتُهُمْ فِي أَمْرِ النَّوْوَاجِ، كَمَا فَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْس - وَعَلَيْهُ عَهَا - لَمَّا خَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْد، فَقَالً هَا رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " (أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلُ تَرِبُ (۱) لا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْم فَرَجُلُ ضَرَّابُ لِلنِّسَاء، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ».

<sup>(</sup>١) تَرِب - بِزِنَةِ فَرِحِ -: فقير.

دِفَيُ السَّاعِ



فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ! أُسَامَةُ!، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ—صَلَّىٰ اللهِ—صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—: «طَاعَةُ اللهِ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ».

قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ، فاغْتَبَطْتُ (١).

قَالَ النَّوْوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : «أَمَّا اسْتِشَارَتُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنِكَاحِ أُسَامَةً؛ فَلِمَا عَلَمَهُ مِنْ دِينِهِ وَفَضْلَهِ، وَحُسْنِ طَرَائِقَهِ، وَكَرَمِ بِنِكَاحِ أُسَامَةً؛ فَلَيْ عَلَمَهُ مِنْ دِينِهِ وَفَضْلَهِ، وَحُسْنِ طَرَائِقَهِ، وَكَرَمِ شَمَائِلَهِ، فَنَصَحَهَا بِذَلِكَ، فَكَرِهَتُهُ؛ لِكُوْنِه مَوْلَى، وَلِكُوْنِه أَسُودَ جِدًّا، فَكَرَّرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَثَّ عَلَىٰ زَوَاجِهِ؛ لِلَا فَكَرَّرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَثَّ عَلَىٰ زَوَاجِهِ؛ لِلَا عَلِمَ مِنْ مَصْلَحَتِهَا فِي ذَلِكَ، وَكَانَ كَذَلِكَ» (٢).

فَيَنْبَغِي الحِرْصُ عَلَىٰ صَاحِبِ الدِّينِ، وَلَوْ كَانَ فَقيرًا؛ لأَنَّ المَالَ عُرْضَةٌ لِلزَّوَالِ، فَكَمْ مِنْ أَغْنِيَاءَ افْتَقَرُوا، وَكَمْ مِنْ فُقَرَاءَ أَصْبَحُوا أَغْنِيَاءَ مَا بَيْنَ طَرْفَةِ عَيْن وَانْتِبَاهَتِهَا!.

وَمَا يَدْرِي الْفَقِيرُ مَتَىٰ غِنَاهُ . . وَمَا يَدْرِي الْغَنِيُّ مَتَىٰ يَعِيلُ (٣)

وللهِ دَرُّ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - حِينَ قَالَ وَقَدْ سُئِلَ:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿شَرْحُ صَٰحِيْحِ مُسْلِمٌ ﴾ (٣/ ٦٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُقَالُ: عَالَ يَعِيْلُ عَيْلَةً - بِالْفَتْحِ - وعُيُولَةً: إِذَا افْتَقَرَ.





رَجُلٌ وَرِعٌ فَقِيرٌ يَخْطُبُ إِلَىٰ رَجُلِ ابْنَتَهُ، وَرَجُلٌ ذُو مَالٍ لَيْسَ بِوَرِعٍ، وَرَجُلٌ ذُو مَالٍ لَيْسَ بِوَرِعٍ، أَيْجًى أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يُزَوِّجَهُ؟.

قَالَ: «يُزَوِّجُ الْفَقِيرَ الْوَرِعَ خَيْرٌ لَهَا، وَأَحَبُّ إِلَيَّ(۱)، لا يُعْدَلُ بِالصَّلاح شَيْءٌ».

(۱) ممّا يُناسبُ ذِكْرُهُ فِي هذا المَقَامِ زَوَاجُ مُبَارَكُ وَالدُ الإِمَامِ عَبْدِ الله بْنِ المُبَارَكِ أَمِيرِ المُوَّمنين فِي الحديث كَمَا فِي «رَوْضة المُحبِّين» (٦/ ٢٢٨): «أَنَّ مُبَارَكًا - رَحمه المُحبِّين» (١/ ٢٢٨): «أَنَّ مُبَارَكًا - رَحمه اللهُ - كَأَنَ رَجُلاً تُوْكيًّا، وَكَانَ عَبْدًا لرَجُل خَوَارِزْميٍّ مِنَ التُّجَّارِ، وَكَانَ رَجُلاً تَقيًّا صَالِحًا كَثِيرَ الْعِبَادَة، مُحبًّا للْخَلْوَة، شَدِيدً التَّوَرُّع، وَمِنْ حَديثه: أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ فِي صَالِحًا كَثِيرَ الْعِبَادَة، مُحبًّا للْخَلْوة، شَديدً التَّوَرُّع، وَمِنْ حَديثه: أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ فِي بُسْتَان لَمَوْلاهُ، وَأَقَامَ فِيهَ زَمَانًا، ثُمَّ إِنَّ مَوْلاهُ صَاحِبَ الْبُسْتَان جَاءَهُ يَوْمًا، وَقَالَ لَهُ: أُريدُ رُمَّانًا حُلُوا، فَمَضَى إلَى بَعْض الشَّجَر، وَأَحْضَرَ مِنْهَا رُمَّانًا، فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ عَامِطًا، فَعَضبَ عَلَيْه، فَقَالَ: أَطْلُبُ الحُلْق، وَتُحْضُرُ إِلَيَّ الحَامِض؟!.

هاتَ حُلْوًا، فَمَضَىٰ وَقَطَعَ مِنْ شَجَرَة أُخْرَى، فَلَمَّا كَسَرَهَا وَجَدَهَا - أَيْضًا - حامضًا، فقالَ لَهُ فَاشَدَّ غَضَبُهُ عَلَيْه، وفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً ثَالِثَةً، فَذَاقَهُ فَوَجَدَهُ - أَيْضًا - حَامضًا، فقالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَنْتَ لاَ تَعْرِفُ الحُلْوَ مِنَ الحَامِضِ؟ فَقَالَ: لا. فقالَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لاَ فَقَالَ: لاَ فَقَالَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لاَنْتَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ مَنْهُ شَيْئًا حَتَّىٰ أَعْرِفَهُ. فَقَالَ: وَلَمَ لَمْ تَأْكُلْ؟ فَقَالَ: لأَنْكَ مَا أَذِنْتَ لِي بِالأَكْلِ مِنْهُ، فَعَجَبَ مِنْ ذَلِكَ صَاحِبُ الْبُسْتَانَ، وَكَشَفَ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدَهُ حَقًا، فَعَظُمَ بِالأَكْلِ مِنْهُ، وَزَادَ قَدْرُهُ عَنْدَهُ، وَكَانَتْ لَهُ بِنْتُ خُطِبَتْ كَثِيرًا، فَقَالَ لَهُ: يَا مُبَارَكُ، مَنْ تَرَىٰ فَي عَيْنِه، وَزَادَ قَدْرُهُ عَنْدَهُ، وَكَانَتْ لَهُ بِنْتُ خُطِبَتْ كَثِيرًا، فَقَالَ لَهُ: يَا مُبَارَكُ، مَنْ تَرَىٰ فَي عَيْنِه، وَزَادَ قَدْرُهُ عَنْدَهُ، وَكَانَتْ لَهُ بِنْتُ خُطِبَتْ كَثِيرًا، فَقَالَ لَهُ: يَا مُبَارَكُ، مَنْ تَرَىٰ فَي عَيْنِه، وَزَادَ قَدْرُهُ عَنْدَهُ، وَكَانَتْ لَهُ بِنْتُ خُطَبَتْ كَثِيرًا، فَقَالَ لَهُ: يَا مُبَارَكُ، مَنْ تَرَىٰ قَوْلَهُ فَوَالَ لَهُ عَلَاهُ عَقَلَهُ وَلَا لَكُوا يُزَوِّجُونَ للْحَسَب، وَالْيَهُودُ للْمَال، وَهَذَه الأُمَّةُ للدِّينِ. فَأَعْجَبَهُ عَقْلُهُ، وَذَهَبَ فَجَاء بِعَبْدِ الله بْنِ المُبَارِكِ، فَتَرَوَّجَهَا، فَجَاء بِعَبْدِ الله بْنِ المُبَارِكِ، فَتَمَّتْ عَلَيْهِ بَرَكَةُ أَبِيهِ، وَأَنْبَتُهُ اللهُ نَبَاتًا حَسَنًا».



## ٢ ــ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِيمًا عَلَى السُّنَّةِ :

عَجِبُ عَلَىٰ وَلِيِّ الأَمْرِ أَنْ يَخْتَارَ لِلْفَتَاةِ مَنْ كَانَ مُسْتَقِيمً عَلَىٰ السُّنَّةِ وَالْتِزَامُ الرَّجُلِ لَا يَكْفِي، حَتَّىٰ يُعْرَفَ هَلْ هُوَ مُسْتَقِيمٌ عَلَىٰ السُّنَّة وَالْتِزَامُ الرَّجُلِ لَا يَكْفِي، حَتَّىٰ يُعْرَفَ هَلْ هُوَ مُسْتَقِيمٌ عَلَىٰ السُّنَّة يُغْشَىٰ عَلَيْه، وَيُغْشَىٰ مِنْهُ، يُغْشَىٰ عَلَيْه الْأَهْوَاء وَالْبِدَع، وَرُبَّمَ انْجَرَفَ مَعَ أَنْ يَكُونَ مُنْخَرِطًا فِي سِلْكِ أَهْلِ الأَهْوَاء وَالْبِدَع، وَرُبَّمَ انْجَرَفَ مَعَ مَن انْجَرَفَ فِي طَرِيقِ الأَفْكَارِ الْمُسْتَوْرَدَة مِنْ حِزْبِيَّاتٍ مَقِيتَةٍ، أَوْ فِتَن مُضَلَّة.

وَيُخْشَىٰ مِنْهُ أَنْ تُفْسَدَ الْفَتاةُ بِفَسَادِهِ؛ لَهَذَا كَانَتِ «السُّنَّةُ كَسَفِينَةِ لَوْح، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ»(١).

وَرَبُّنَا - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - يَقُولُ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم فَاتَبَعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم فَاتَبَعُونَ مَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَن اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَامِ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَامِ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَامِ عَلَا عَلَ

وَعَنِ الْعِرْ بَاضِ بْنِ سَارِيَةً - رَضَالِلُهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُعْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُعْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ

<sup>(</sup>۱) «الفتاوي» (٤/ ١٣٧).





# مُعْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ»(١).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو - رَحَيْلَتُعَنَّهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي»(٢).

### ٣ \_ أَنْ يَكُونَ حَسَنُ الخُلُق:

المَرْأَةُ مُرْهَفَةُ المَشَاعِرِ وَالأَحَاسِيْسِ ؛ فَلاَ تَعْتَمِلُ رَجُلاً دَنِيْنَا فِي الصِّفَاتِ وَالأَخْلاَقِ ، يَوْذِيْهَا فِي نَفْسِهَا وَمَشَاعِرِهَا ، وَيُلُوِّثُ فَضَاءَ الصِّفَاتِ وَالأَخْلاَقِ ، يَوْفِي اللَّهُ فَضَاءَ بَيْتِهَا بِالْبَذِيءِ مِنَ الْعِبَارَاتِ السَّاقِطَة ؛ فَحَرِيُّ بِولِيِّ أَمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَيْتُهَا بِالْبَذِيءِ مِنَ الْعِبَارَاتِ السَّاقِطَة ؛ فَحَرِيُّ بِولِيِّ أَمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَغْتَارَ لَهَا إِلَّا طَيِّبًا حَسَنَ الْخُلُقِ ، فَقَدْ أَوْصَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بِقَبُولِ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيْهِ صِفْتَانِ ، هُمَا: الدِّيْنُ ، والخُلُقُ ، وَالْخُلُقُ ، وَالْخُلُقُ ، وَالْخُلُقُ ، وَالْخُلُقُ ، وَالْخُلُقُ اللَّهُ وَخُلُقَهُ فَزَوَّجُوهُ ؛ إِلَّا تَفْعَلُوا وَسَلَّمَ -بِقَبُولِ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيْهِ صِفْتَانِ ، هُمَا: الدِّيْنُ ، والخُلُقُ ، وَالْخُلُقُ ، وَالْحُلُقُ اللَّهُ وَخُلُقَهُ فَزَوَّجُوهُ ؛ إِلَّا تَفْعَلُوا وَسَادٌ عَرِيْضٌ » (٣) .

وَلَّا اسْتَشِيْرَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِي ثَلَاثَةِ خُطَّابٍ قَالَ

<sup>(</sup>١) صحيحٌ، أَخْرَجَهُ الطَّبرانيُّ فِي «مُسند الشَّامِيِّين» (ص: ١٣٦)، وصحَّحَهُ الألبانيُّ في «الصَّحيحَة» (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) رُواه ابْنُ خُزَيمة (١٩٧)، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ فِي "ظلالِ الجَنَّة» (٦٢). (٣) (حَسَنُ) أَخْرَجَهُ التِّزْمِذِيُّ (١/ ٤٠١)، وابْنُ مَاجَهُ (١/ ٢٠٦)، والحَاكِمُ (٢/ ١٦٤)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِي فِي "الصَّحِيْحَةِ» (٣/ ٢٠).



# عَنْ أَحَدِهِمْ بِأَنَّهُ: « ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ » (١).

# « لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ » (٢).

وَإِنْ تَفَاوَتَ الرِّجَالُ فِي الصِّفَاتِ ، فَلاَ شَكَّ أَنَّ مِنْ أَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً إِلَىٰ قُلُوبِ النَّاسِ مَرْضِيَّ الدِّيْنِ وَالْخُلُقِ ، كَمَا أَنَّهُ الأَقْرَبُ بَجُلِسًا يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

فَعَنْ جَابِر - رَضَالِلُهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ ، أَحَاسِنَكُمْ أَخُلَاقًا » (٣).

وَإِنَّ الْخُلُقَ الطَّيِّبَ هُوَ مِنْ أَبْرَزِ مَعَالَمِ الدِّيْنِ ؛ وَلِذَا قَرَنَهُ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ ، فَقَالَ : « مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ »، وَحَصَرَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - البِرُّ ، فَقَالَ: «البِرُّ : حُسْنُ الْخُلُق » (٤).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١٩٤٤) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «غَايَة المَرَام» (١/ ٢٤٥). (٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٤٩١) وقَالَ: حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي

٢) (صحِيح) الحرجه الترمِدِي (١٤٩١) وقال : حسن عرِيب ، وصححه الالبائِي فِي «الصَّحْيْحَة» (٧٩١) .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٣٢٤).





وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ مِنْ بَدِيْهَاتِ الدِّيْنِ القَوِيْمِ وَأَسَاسِيَّتُه، وَلَمْ نُفْرِدِ الْحَدِيْثَ عَنِ الْخُلُقِ الطَّيِّبِ مَعَ دُخُولِهِ فِي الدِّينِ دُخُولاً أَوْلِيًّا؛ وَلُمْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَفْرَدَهُ ، فَقَالَ: « مَنْ تَرْضَوْنَ دَيْنُهُ وَخُلُقَهُ ».

وَذَلِكَ احْتِيَاطًا مِنْهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ أَنْذَالِ الرِّجَالِ، الَّذِيْنَ جُبِلُوا عَلَىٰ سُوءِ الْخُلُقِ، وَسَيْءِ الطِّبَاعِ، فَيُؤْذُونَ اللَّرْأَةَ، فِي نَفْسِهَا بِالضَّرْبِ فِي سُوءِ الْخُلُقِ، وَسَيْءِ الطِّبَاعِ، فَيُؤْذُونَ اللَّرْأَةَ، فِي نَفْسِهَا بِالضَّرْبِ فِي الوَجْهِ، وَتَقْبِيْحِ صُورَتَهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْذِي اللَّرْأَةَ جِدًّا (٥).

فَرَجُلٌ ذُو دِيْنٍ وَخُلُقٍ خَيْرٌ لِلمَرْأَةِ مِنْ رَجُلٍ جَمِيْلٍ صَاحِبِ مَالٍ وَعَقَار .

### قَالُ الشَّاعرُ :

وَهَلْ يَنْفَعُ الْفِتْيَانَ حُسْنُ وُجُوهِهِمْ نَ إِذَا كَانَتْ الْأَخْلَاقُ غَيْرُ حِسَانِ؟! فَلَا تَجْعَلِ الْحُسْنَ الدَّلِيْلَ عَلَىٰ الفَتَى نَ فَهَا كُلُّ مَصْقُولِ الْحَدِيْدِ يَهَانِي

<sup>(</sup>٥) انْظُر: « مَاجِد الفِريَان » بِتَصَرُّفٍ كَمَا فِي «رِفْقًا بِالقَوَارِيْر » المَنْشُورِ فِي «مَوْقع مَكْتَبَةِ المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ » (ص٧٧) .





### وَقَالَ أُسْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ العَمَادِ - حَفظُهُ اللَّهُ - :

إِذَا وَفَاكَ ذُو خُلُقٍ وَدِينٍ نَ فَإِنَّ الدِّينَ وَالْأَخْلَقَ مَهْرُ الدِّينَ وَالْأَخْلَقَ مَهْرُ فَارْبَ أَخِ لَـهُ مَالٌ عَرِيْضٌ نَ وَلَكِنْ طَبْعُهُ شُخْطٌ وَنَهْرُ فَارْبَ أَخِ لَـهُ مَالٌ عَرِيْضٌ نَ وَلَكِنْ طَبْعُهُ شُخْطٌ وَنَهْرُ لَا يَكُونَ قَادِرًا عَلَى الإِنْجَابِ :

إِذَا كَانَ الْمُتَقَدِّمُ لِلَّزَوَاجِ لَا يُولَدُ لَهُ ، فَلاَ تَتَزَوَّ جَهُ المَرْأَةُ الَّتِي تُنْجِبُ ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا تَفُو يْتًا لِوَصِيَّةِ النَّبِيِّ –صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –في الْمُكَاثَرَةِ ، فِلْ أَنَّ فِي هَذَا تَفُو يْتًا لِوَصِيَّةِ النَّبِيِّ –صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –في المُكَاثَرَةِ ، فَكُلُّ إِنْسَانٍ بِأُمَّتِهِ يَوْمُ القِيَامَةِ ، وَلَمَا فِيْهِ مِنَ الإِضْرَارِ بِالْمَرْأَةِ وَفِطْرَتِهَا ، فَكُلُّ إِنْسَانٍ عَلَىٰ حُبِّ الوَلَدِ .

فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (١) مِنْ حَدِيْثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ - صَالَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبَ وَجَمَالَ، وَإِنَّهَا لَا تَلَدُ، أَفَأَتَزَوَّ جُهَا ؟. قَالَ: ( لَا ) ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَة فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَة ، فَقَالَ: ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي الثَّانِيَة فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَة ، فَقَالَ: ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي اللهُ مُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

<sup>(</sup>١) (صَحِیْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١٧٥٤) وَالنِّسَائِي (٣٢٢٩) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِیْحُ الجَامع» (٢٩٤٠).





وَلَكِنْ إِذَا عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ وَرَضِيَتْ بِذَلِكَ ، فَلَيْسَ حَرَامًا فِي حَقِّهَا ، وَلَكِنْ إِذَا عَلِمَتْ الْمَوْفَةُ وَرَضِيَتْ بِذَلِكَ ، فَلَيْسَ حَرَامًا فِي حَقِّهَا ، وَإِنْ كَانِ خِلافَ الأَفْضَل .

### ٥- أَنْ يَكُونَ ذَا جَمَالٍ:

اللَّرْأَةُ يُعْجِبُهَا مَا يُعْجِبُ الرَّجُلَ ، وَتَشْتَهِي مَا يَشْتَهِيْهِ ، فَلاَ يَنْبَغِي لَوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا دَمِيْهًا ، أَوْ طَاعِنًا فِي السِّنِّ ، إِلَّا إِذَا رَأْتُهُ وَرَآهَا ، وَحَصَلَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أُلْفَةٌ مِنْ أَوَّلَ نَظْرَة !.

فَفِي "صَحِيْحِ البُخَارِيِّ» (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رَحَيْتُهُ عَنْهُ - أَنَّ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ رَأَتْ زَوْجَهَا يَوْمًا ، قَدَ أَقْبَلَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ رَأَتْ زَوْجَهَا يَوْمًا ، قَدَ أَقْبَلَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مَنَ الرِّجَالِ ، فَإِذَا هُوَ أَقْصَرَهُمْ ، وَأَقْبَحَهُمْ مَنْظَرًا ، فَجَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ مِنَ الرِّجَالِ ، فَإِذَا هُوَ أَقْصَرَهُمْ ، وَأَقْبَحَهُمْ مَنْظَرًا ، فَجَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ اللهِ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ - ، فَقَالَت: «يارَسُولَ اللهِ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ - ، فَقَالَت: «يارَسُولَ اللهِ ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فَي خُلُقٍ وَلاَ دِينِ (٢) ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ بَعْدَ الإِسْلام » .



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِ وَلاَ دِينِ، أَيْ أَنَّهَا لا تُرِيْدُ مُفَارَقَتَهُ لسُوءِ خُلُقِهِ، وَلاَ لِنُقْصَانِ دِيْنِهِ، وَلَكِنْ كَانَتْ تَكْرَهُمُ لِدَمَامَتِه، وَهِيَ تَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَهَا الكَرَاهِيَةُ عَلَىٰ التَّقْصِيْرِ فِيْمَا دِيْنِهِ، وَلَكِنْ كَانَتْ تَكْرَهُمُ لِدَمَامَتِه، وَهِيَ تَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَهَا الكَرَاهِيَةُ عَلَىٰ التَّقْصِيْرِ فِيْمَا يَعْمَا لَيْ اللَّهُ عَلَىٰ التَّقْصِيْرِ فِيْمَا يَجْبُ لَهُ مِنْ حَقِّ، فَالمَقْصُودُ بِالكُفْرِ: كُفْرَانُ الزَّوَاجِ .



وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكُرُ ؛ أَنَّ أَبَا العَيْنَاءِ خَطَبَ امْرَأَةً ، فَاسْتَقْبَحَتْهُ لِعَدَم جَمَالِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا:

فَإِنْ تَنْفِرِي مِنْ قُبْحِ وَجْهِي، فَإِنَنِي نَ أُدِيْبُ أَرِيْبُ الْأَعَيُّ (٢) وَلاَ فَدْمُ (٣) فَأَجَابَتْ : لَيْسَ لِدِيْوَانِ الرَّسَائِلِ أُرِيْدُكَ ! .

وَإِنْ صَبَرَتِ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ قِلَّةِ الجَهَالِ ، فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثيْرًا.

وَلَعَلَّهَا أَنْ تَغْتَبِطَ بَزَوْجِهَا ، كَمَا اغْتَبَطتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْس بِأُسَامَةَ ابْن زَيْدِ - رَضَالِلُهُ عَنْهُا - ، وَقَدْ كَانَ أَسْوَدَ جدًّا (٤).

لاَ شَكَّ أَنَّ الْجَهَالَ الْحَقِيْقِيَّ الَّذِي يُعْجِبُ كَثِيرًا مِنَ النِّسَاءِ هُوَ قَلْبُ الرَّجُلِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ الإِمَامُ ابْنُ قَيِّم الجَّوْزِيَّةِ -رَحِمَهُ اللهُ-:

« مَعِلُّ نَظَرَ اللهِ مِنْ عَبْدِهِ ، وَمَوْضِعُ مَعَبَّتِهِ ، كَمَا فِي الْحَدِيْثِ

 <sup>(</sup>٢) العَيُّ - بِالفَّتْح - الَّذِي لَا يُفْصِحُ وَلاَ يُبيِّنُ فِي مَنْطِقِه .
 (٣) الغَدْم - بِالفَتْحِ - العَيِيُّ عَنِ الحُجَّةِ ، وَالكلامِ فِي ثَقَلٍ وَرَخَاوَةٍ وَقِلَّةِ فَهْمٍ ، وَالجَمْعُ



الصَّحِيْجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضَّالِلَّهُ حَالًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ - صَلَّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» (۱).

وَهَذَا الجَّهَالُ البَاطِنُ يَزِيْدُ الصُّورَةَ الظَّاهِرَةَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ جَمَالُ ، فَتَكْسُو صَاحِبَهَا مِنَ الجَهَالُ وَالمَهَابَةِ وَالحَلاَوَةِ بِحَسَبِ مَا اكْتَسَتْ رُوْحُهُ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ ، فَإِنَّ المُؤْمِنَ يُعْطِي مَهَابَةً وَحَلاَوَةً اكْتَسَتْ رُوْحُهُ مِنْ تِلْكَ الصِّفَاتِ ، فَإِنَّ المُؤْمِنَ يُعْطِي مَهَابَةً وَحَلاَوَةً بَكَسَبِ إِيْهَانِهِ ، فَمَنْ رَآهُ هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ أَحَبَّهُ ، وَهَذَا أَمْرُ مَشْهُو دُ بِحَسَبِ إِيْهَانِهِ ، فَمَنْ رَآهُ هَابَهُ ، وَمَنْ خَالَطَهُ أَحَبَّهُ ، وَهَذَا أَمْرُ مَشْهُو دُ بَالعَيَانِ ، فَإِنَّكَ تَرَى الرَّجُلَ الصَّالَحَ المُحْسِنَ ذَا الأَخْلاَقِ الجَمِيْلَةِ ، مِنْ أَحْلَى التَّاسِ صُورَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَسُودَ ، أَوْ غَيْرَ جَمِيْلُ ) (٢).

وَكَثِيرٌ مِنَ النِّسَاءِ العَاقِلاَتِ اللَّائِي تَجَاوَزَت سِنَّ الْمُرَاهَقَةِ (٣)،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) الجَمَالُ لَا بْن القَيِّم ضِمْن رسَالَة «الجَمَالُ» للحَازمِيِّ (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) جَاءَ فِي كَتَابِ (اتُحْفَةَ العَرُوسِ) للإِسْتَنْبُولِيِّ ) (صَ٧٧) .:

<sup>﴿</sup> أَنَّ أَغُرَّابِيَّةً تَقَدَّمَ لِخَطْبَتِهَا شَابُ ، فَأَعْجَبَهَا جَمَالُهُ ، وَلَمْ تَهْتَمَّ بأَخْلاقِه وَسُلُوكِه، فَنَصَحَهَا وَالدُهَا بِعَدَم صَلاَحِه ، فَلَمْ تَرْضَى ، فَأَكَّدَ عَلَيْهَا عَدَمَ قَبُولِه ، فَرَفَضَتُ ، فَنَصَحَهَا وَالدُهَا بِعَدَ مَهْر مَنْ زَوَاجِهَا زَارَهَا أَبُوهَا ، فَوَجَدَ جَسْمَهَا عَلَيْه عَلاَمَاتُ الضَّرْبِ مِنْ زَوْجِهَا، فَتَغَافَلَ عَنْهُ وَسَأَلَهَا: كَيْفَ حَالُكِ يَا بُنيَّتِي ؟ ، فَتَظَاهَرَتْ بِالرِّضَا، فَقَال لَهَا أَبُوهَا : وَمَا هَذِهِ الْعَلامَاتُ الَّتِي فِي جَسْمِك؟ ، فَبَكَتْ وَنَحبَتْ طَوِيْلاً ، فَقَال لَهَا أَبُوهَا : وَمَا هَذِهِ الْعَلامَاتُ الَّتِي فِي جَسْمِك؟ ، فَبَكَتْ وَنَحبَتْ طَوِيْلاً ، فَقَال لَهَا أَبُوهَا : وَمَا هَذِهِ الْعَلامَاتُ الَّتِي فِي جَسْمِك؟ ، فَبَكَتْ وَنَحبَتْ طَوِيْلاً ، وَمَاذَا أَقُولُ لَكَ يَا أَبَتَاهُ ؟! ، إِنِّي عَصَيْتُكَ وَاخْتَرْتُهُ دُونَ أَنْ أَهْتَمَّ بِمَعْرِفَةِ الأَخْلَاقِ وَحُسْنِ المُعَامَلَةِ » .

دفي المساعر



لاَ يُعْجِبُهُنَّ إِلَّا الرَّجُلُ الَّذِي أُوتِيَ حَظًّا مِنْ جَمَالِ الخُلُقِ ، وَسُمُوِّ الرُّوحِ، وَالْحَنَانِ البَالغ ، وَالْعَاطِفَةِ الْحَيَّةِ ، وَالْمَسَاعِرِ الدَّافِئَةِ.

وَمِنَ طَرِيْفُ مَا يُذْكَرُ ، « أَنَّ امْرَأَةَ خَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَتْ لَهُ يَوْمًا: مَا أَجْمَلَكَ ! .

قَالَ : مَا تَقُولِيْنَ ذَلِكَ وَمَا لِي عَمُودُ الجَهَالِ، وَلا عَلَيَّ رِدَاؤُهُ، وَلاَ بُرْنُسُهُ .

قَالَتْ: مَا عَمُودُ الجَهَال؟ ، وَما ردَاؤُهُ ، وَمَا بُرْنُسُهُ؟ (١).

قَالَ: أَمَّا عَمُودُ الجَمَالِ: فَطُولُ القَوَامِ، وَفِيَّ قِصَرٌ ، وَأَمَّا رِدَاؤُهُ: فَالبَيَاضُ ، وَلَسْتُ بِأَبْيَضَ ، وَأَمَّا بُرْنُسُهُ فَسَوَادُ الشَّعْرَ، وَأَنَا أَصْلَعُ . فَالبَيَاضُ ، وَلَسْتُ بِأَبْيَضَ ، وَأَمَّا بُرْنُسُهُ فَسَوَادُ الشَّعْرَ، وَأَنَا أَصْلَعُ . وَمَا أَمْلَحَكَ ! - كَانَ أَوْلَى »(٢).

### ٦- أَنْ يَكُونَ حَامِلاً لِقَدْرِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ:

حَامِلُ القُرْآنِ يُقَدَّمُ عَلَىٰ غَيْرِهِ فِي الإِمَامَةِ وَالإِجْلالِ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَامِلاً لَقَدْرِ مِنْ كَتَابَ اللهِ ، فَنعْمَ الرَّجُلُ، فَقَدْ كَانَ أَبُو الرَّجُلُ حَامِلاً لَقَدْرِ مِنْ كَتَابَ اللهِ ، فَنعْمَ الرَّجُلُ، فَقَدْ كَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةً بْنِ رَبِيْعَةَ (ذَلِكَ الصَّحَابِي المُهَاجِرِيُّ) مِنْ أَوَائِل المُهَاجِرِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْن، وَأَبُوهُ عُتْبَةً ، وَعَمَّهُ شَيْبَةً، وَأُخُوهُ الوَلِيْدُ بْنُ اللهَاجِرِيْن وَالْمُسْلِمِيْن، وَأَبُوهُ عُتْبَةً ، وَعَمَّهُ شَيْبَةً، وَأُخُوهُ الوَلِيْدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) البُرْنُس - بِضَمِّ البَاءِ والنُّونِ - قَلَنْسُوَةٌ طَويْلَةٌ .

<sup>(</sup>٢) «دَوْلَةُ النِّسَاء» لِلبَرْقُونِيِّ (صَ٣٦).



يَ الْإِرْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَنْهَا، إِلَّا أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ زَوَّجَ عُتْبَةَ كَانُوا جَمِيْعًا مِنْ أَسْيَادِ مَكَّةَ وَأَغْنِيَائِهَا، إِلَّا أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ زَوَّجَ عُتْبَةَ هَنْدَ مِنْ سَالَم مَوْلَاهُ ؟ لِأَنَّهُ كَانَ وَاحِدًا مِنْ حَفَظَةِ القُرْآنِ، قَالَ عَنْهُ النَّبِيِّ –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَمَا فِي «الصَّحِيْحَيْن» (١)، مِنْ عَنْهُ النَّهِ دُن عَمْ و – يَعَالِلهُ عَنْهً -: «اسْتَقْ ثُهُ اللَّهُ آنَ مِنْ أَرْبَعَة ، حَدَنْتُ عَنْد الله دُن عَمْ و – يَعَالِلهُ عَنْهً -: «اسْتَقْ ثُهُ اللَّهُ آنَ مِنْ أَرْبَعَة ،

حَدِيْثَ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ عَمْرِ و - رَحَيْكَ عَهُ -: «اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةُ ، مَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةً ، وَأُبِيِّ بْنِ كَعْب ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَل ».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد السَّاعِدِيِّ - وَعَالِلَهُ عَنْهُ - مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَعَّدَ (٣) النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ (٤)، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا اللَّهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا اللَّهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا اللَّهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأُسُهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا يَكُنْ لَكَ مَهَا كَذِي اللَّهُ مَا خَاجَةٌ فَزَوِّ جْنِيهَا .

فَقَالَ : « فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٧٥٨)، ومُسْلمٌ (٢٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٩٥٥)، ومُسْلُمُّ (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) صَعَّدَ - بِالتَّشَدِيْد- رَفَعَ .

<sup>(</sup>٤)صَوَّبَ -بَالتَّشدُ يِيد- خَفِّضَ.

فَقَالَ : لَا وَاللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ .

فَقَالَ : « اذْهَبْ إِلَىٰ أَهْلَكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْعًا » .

فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ لِلهِ وَسَلَّمَ-: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ لِلهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ لِلهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:

فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا خَاتًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي (قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ ) فَلَهَا نِصْفُهُ .

فَقَالَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ».

فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ إِذَا طَالَ بَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مُولِيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مُولِيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مُولِيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مُولِيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مُولِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي مَا فَلَا عَامَ فَرَآهُ وَسُولُ اللهَ

قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا ، عَدَّدَهَا .

فَقَالَ : «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبك؟ ».

قَالَ: نَعَمْ .

قَالَ : «اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِهَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ».



### وَمِنْ طَرِيْفٍ مَا يُذْكُرُ ؛

« أَنَّهُ جَاءَ إِلَىٰ سُفْيَانَ بْنِ عَيَيْنَةَ ابْنُ أَخِ لَهُ يَخْطُبُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَشْرَ الْحُكُنُ مُ كُونُ مُ كَرِيْم ، ثُمَّ قَالَ : اَجْلِسْ، فَجَلَسً ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ اقْرَأْ عَشْرَ الْعُرْآنِ ، فَلَمْ يَسْتَطِع الشَّابُ ، قَالَ : ارْو عَشَرَةَ أَحَادِيْثَ ، قَالَ : ارْو عَشَرَةَ أَحَادِيْثَ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَقَالَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ ، فَقَالَ لَهُ: لاَ قُرْآنُ ، وَلاَ حَدِيْثُ ، وَلاَ شِعْرٌ ، فَعَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ أَضَعُ ابْنَتِي عُنْدَكَ ؟!.

ثُمَّ قَالَ لَهُ: لَا أُخَيِّبُكُ(١) ، خُدْ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَدَعِ النُبَيَّةَ!» (١).



<sup>(</sup>١) لَا أُخَيِّبُكَ أَيْ: لاَ أَحْرِمُكَ.

<sup>(</sup>٢) «الحَاوِي الموشَاء مِنْ أَوْصَافِ النِّسَاء» (ص٧٩).





### آدَابُ الخطُّبُة



## ا \_ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى المَخْطُوبَةِ وَتَنْطُرَ إِلَيْهِ :

إِذَا عَرَفْتَ الشُّرُوطَ المَطْلُوبَةَ فِي المُرْأَةِ -وَعَقَدْتَ النَّيَّةَ عَلَىٰ النَّوَاجِ - فَتَقَدَّمْ لِلنَّظُرِ إِلَيْهَا ؛ لِحَدِيْثِ اللَّغيرَة بْنِ شُعْبَةَ - وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا ، قَالَ أَيْتَتُ النَّبَيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُها ، فَقَالَ: « اذْهَبُ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَ » فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مَنْ الْأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَىٰ أَبُويْهَا وَأَخْبَرُ ثُهُما بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله المَّوْلَ النَّيِّ حَلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَكَأَنَّهُما كَرَها ذَلِكَ ، قَالَ : فَسَمَعَتْ ذَلِكَ الْمُرْأَةُ وَهِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَكَأَنَّهُما كَرَها ذَلِكَ ، قَالَ : فَسَمَعَتْ ذَلِكَ الْمُرْأَةُ وَهِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَكَأَنَّهُما كَرَها ذَلِكَ ، قَالَ : فَسَمَعَتْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَأَنَّهُما كَرَها ذَلِكَ ، قَالَ : فَسَمَعَتْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَأَنَّهُما كَرَها ذَلِكَ ، قَالَ : فَسَمَعَتْ ذَلِكَ الله وَسَلَّمَ - فَكَانُ وَسُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانُ وَسُولُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله فَقَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَقَدْ تَزَوَّ جُتُهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِها ، وَقَدْ تَزَوَّجُتُ سَبْعِيْنَ » (١).

كَمَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَنْظُرَ لَهَا وَإِنْ كَانَتْ لا تَعْلَمُ ؛ لِحَدِيْثِ أَبِي مُمَيْدٍ - رَخَالِتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ إِذَا خَطَبً

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ النِّسَائِي (٣٢٣٧) ، وابْنُ مَاجَهْ (١٨٦٦) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِي فِي «صَحِيْح الجَامع» (٥٢١٠) .



أَحَدُكُمْ امْرَأَةً ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا إِخْطْبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ» (١).

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضَالِتُهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ﴾ ، قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَمَا كَتَى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَىٰ نِكَاحِهَا ، وَتَزَوَّ جِهَا فَتَزَوَّ جِهَا فَتَزَوَّ جُهَا فَتَزَوَّ جُهَا ﴾ (٢).

## جَوَازُ نَظُر المَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ عِنْدَ الخِطْبَةِ :

كَمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ لِلْمَرْأَةِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَذَلِكَ لِلمَرْأَةِ - أَنْ تَنْظُرَ إِلَىٰ الرَّجُلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ تَنْظُرَ إِلَىٰ الرَّجُل اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - :﴿ وَلَمُنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلْمَعُمُونِ ﴾ [البَقَرَة: ٢٨].

وَ لَحَدِيْثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضَالِلَهُ عَنهُ- قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَذَكُرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا ، فَقَالَ: « اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا » (٣).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٥/ ٤٢٤) ، والطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَط» (٩١١). (٢) (حَسَنُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ٣٤٤) ، وَأَبُو دَاؤُد (٢٠٨٢) ، وَحَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي

<sup>«</sup>روَاء العَلِيْل» (٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَخْرُيْجُهُ.

200 Mills



أَيْ : فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا ، إِذَا أَعْجَبَ كُلَّ وَاحِدِ

## لاَ بَأْسَ أَنْ تَتَشُوَّفَ الْمَرَأَةُ لِلْخُطَّابِ:

يَجُوزُ للمَرْأَةَ أَنْ تَتَهَيَّأَ وَتَتَشَوَّفَ للخُطَّابِ ، إِذَا سَلَمَتْ النِّيَّةُ منَ الفَسَاد ؛ لَحَدِيْث سُبَيْعَةَ بنْت الْحَارِث ، يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ الله - صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْد ابْن خَوْلَة، فَتُوْفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ مَنْ وَفَاتِه فَلَقيَهَا أَبُو السَّنَابِل -يَعْني ابْنَ بَعْكَك - حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا (١)، وَقَدْ اكْتَحَلَتْ ، فَقَالَ لَهَا: ارْبَعي عَلَىٰ نَفْسك (٢) أَوْ نَحْوَ هَذَا ، لَعَلَّك تُريدينَ النِّكَاحَ، إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةٍ، زَوْجِكِ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَدْ حَلَلْت حِينَ وَضَعْت حَمْلَك» (٣).

<sup>(</sup>۱) تَعَلَّلَتْ المَرْأَةُ مِنْ نِفَاسِهَا و تَعَالَّتْ أَيْ: خَرجَتْ مِنْهُ . (۲) اِرْبَعِي عَلَىٰ نَفْسِكِ أَيْ : كُفِّي عَنِ التَّزَوُّجِ ، وانْتَظرِي تَمَامَ عِدَّةِ الوَفَاةِ ، وَبَابُ تَتَبعَ

قطع. (٣) (صَحيْحٌ) : أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٦/ ٤٣٢) (٢٧٤٧٥) ، وَصَحَّحَهُ الأَرْنَاءُوط .





### قَالَ ابْنُ القَطَّانِ - رَحْمَهُ اللَّهُ - :

«لِلمَرْأَةِ اللَّخُطُوبَةِ أَنْ تَتَجَمَّلَ لِلْخُطَّابِ، وَتَتَشَوَّ فَ بِزِيْنَتِهَا لِلَّذِيْنَ طَلَبُوهَا لِلنَّكَاحِ، الَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ النَّظَرَ إَلَيْهَا، إِذَا صَحَّحَتْ فِي ذَلِكَ طَلَبُوهَا لِلنِّكَاحِ، الَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ النَّظَرَ إَلَيْهَا، إِذَا صَحَّحَتْ فِي ذَلِكَ، مَا كَانَ نِيَّتُهَا، وَسَلَمَتْ سَرِيْرَتُهَا، بَلْ لَوْ قَيْلَ: إِنَّهَا مَنْدُوبَةٌ إِلَىٰ ذَلِكَ، مَا كَانَ بَعَيْدًا؛ فَإِنَّ النِّكَاحَ مَأْمُورٌ بِهِ فِي النِّسَاءِ، كَهَا هُوَ لِلرِّجَالِ، إِمَّا وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا، وَمَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ أَوِ المَنْدُوبُ إِلَّا بِهِ، يَكُونُ إِمَّا وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا إِلَّا بِهِ ، يَكُونُ إِمَّا وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا ﴾ مَنْدُوبًا ﴾ مَنْدُوبًا ﴾ مَنْدُوبًا ﴾ ومَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ أَوِ المَنْدُوبُ إِلَّا بِهِ ، يَكُونُ إِمَّا وَاجِبًا أَوْ

### شُرُوطُ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَة :

أُوَّلاً - أَنْ يَغْلِبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ مُوَافَقَتُهَا .

ثَانيًا - أَلَّا يَقْصِدَ التَّلَذُّذَ .

ثَالِثًا - أَلَّا يَكُونَ بِخُلْوَةٍ.

رَابِعًا - أَنْ يَكُونَ عَازِمًا عَلَىٰ الخِطْبَةِ (٢).

### حَدُّ النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ:

الصَّحِيْحُ أَنَّهُ يُنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ، وَمَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا ؟ لِللَّهِ حَيْدُ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) «النَّظُر فِي أَحْكَام النَّظُر» (ص:٩٧) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِيْقَاظَ الْأَفْهَامِ فِي شَرْحٍ عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ ﴾ لِسُلَيْمَان مُحَمَّد اللهيميد (٢/ ٥٥).



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمُرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَا يَدُعُوهُ إِلَىٰ إِنَىٰ الْمُرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَا يَدُعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ » .

قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّىٰ رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَىٰ نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا (۱).

فَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَىٰ جَوَازُ النَّظَرِ إَلَىٰ مَا فَوْقَ الوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

وَقَدْ سُئِلَ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- : هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ غَيْرِ وَجُهِ وَكَفِّ المَرْأَةِ النَّيِ يُرِيْدُ خِطْبَتَهَا ، كَأَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ شَعَرِهَا وَنَحْرِهَا؟.

### فَأَجَابَ -رَحمَهُ اللَّهُ - :

« الَّذِي يَظْهَرُ لِي - واللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ بِدُونِ سَابِقِ اتِّفَاقِ، أَمَّا عَنِ اتِّفَاقٍ سَابِقِ فَلاَ يَجُوزُ إِلَىٰ أَكْثَرَ مِنَ الوَجْهِ والكَفَيْنِ ﴾ (٢).

« يَجُوزُ أَنْ يَرَاهَا إِذَا كَانَ عَنِ اتِّفَاقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلِيٍّ أَمْرِهَا، فَيَرَىٰ مِنْهَا وَجُهَهَا وَكَفَّيْهَا، أَمَّا إِذَا كَانَ عَنْ مُغَّافَلَة لَهَا، فَيَجُوزُ أَنْ يَرَىٰ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا - أَعْنِي خِلْسَةً دُونَ اتِّفَاقٍ سَابِقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا - .

<sup>(</sup>١) تَقَدَّمَ تَخْرِيْجُهُ.

<sup>(</sup>٢) «جَامِعُ مَسَّائِل النِّسَاء» لِلأَلْبَانِيِّ (ص٥٦) جَمْع الشَّيْخُ: عَمْر وُ عَبْد المِنْعم سِليم.



## في اللياة الازيميت

### فَالْحَالَةُ حَالَتَان :

\* إِمَّا عَنْ عِلْمٍ مِنْهَا ، وَبِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَيَرَىٰ مِنْهَا الوَجْهَ والكَفَّيْنِ فَقَطْ .

\* وإِمَّا دُونَ اتِّفَاقِ وَمَعْرِفَةٍ مِنْهَا ، فَيَرِى مِنْهَا مَا تَيَسَّرَ لَهُ، عَلَىٰ هَذَا يُحُملُ حَدِيثُ جَابِر وَغَيْرِهِ .

أَمَّا أَنْ يَتَّفِقَ مَعَ وَلِيٍّ أَمْرِهَا ، وَأَنْ يَرَاهَا كَمَا تَكُونُ فِي عُقْرِ دَارِهَا مُتَبَرِّجَةً مُتَعَرِّيَةً ، وَاضِعَةَ الخِمَارِ عَنْ رَأْسِهَا – فَهَذَا لاَ يَجُوزُ » (١٠).

### ٢- الاسْتشارة :

مِنَ الْخَيْرِ لِكُلِّ مِنَ الْخَاطِبِ والمَخْطُوبَةِ أَنْ يَسْتَشَيْرًا فِي أَمْرِهُمَا أَهْلَ الْعَلْمُ وَالْمِخْلُوبَةِ أَنْ يَسْتَشَيْرًا فِي أَمْرِهُمَا أَهْلَ العِلْمُ وَالْمِخْلُوبَةِ وَالْإِخْلاص، وَخَاصَّةً مِنْ كَانَ مِنْهُمْ عَلَى عِلْم بَحَالِ الْخَاطِبِ والمَخْطُوبَةِ ؟ أَوْ كَلَيْهِمَا .

وَمِمَّا جَاءَ فِي الاسْتَشَارَةُ اسْتَشَارَةُ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْس - رَحَالِتُهُ عَهَا لِرَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - حَيْثُ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم - خَيْثُ قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا جَهْم ومُعَاوِيَةً خَطَبَانِي؟، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «أَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَرَجُلٌ تَرِبُ فَقَالَ رَسُولُ الله مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْم فَرَجُلٌ ضَرَّابُ لِلنِّسَاءِ ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ» لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْم فَرَجُلٌ ضَرَّابُ لِلنِّسَاءِ ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ»

<sup>(</sup>١) المَرْجِعُ السَّابِقِ (ص٥٥).

فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ۖ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-: «طَاعَةُ الله وَطَاعَةُ رَسُوله خَيْرٌ لَك ».

قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ بِهِ (١).

فَدَلَّ الْحَدِيْثُ عَلَىٰ النَّدْبِ فِي اسْتِشَارَةِ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ ، مَنْ لُّمْ عِلْمٌ بِحَالِ الْخَاطِبِ وَالمَخْطُوبَة ، وَلاَ بَأْسَ بِاسْتَشَارَةَ النِّسَاء العَاقِلاتِ ، اللَّائِي لَهُنَّ عِلْمٌ بَأَدَبِ النِّسَاءِ وَأَحْوَالِهِٰنَّ، كَمَا يَجِبُ عَلَىٰ المُسْتَشَارِ أَنْ يُشِيْرَ عَلَىٰ أَخِيْه بِالصِّدُق وَالأَمَانَة، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-: «المُسْتَشَارُ مُؤْتَىنٌ» (٢).

### ٣- الاسْتَخَارَةُ:

مَتَىٰ طَابَتْ نَفْسُ الْخَاطِبِ أُو المَخْطُوبَةِ بِالخِطْبَةِ بَعْدَ النَّظَر،

(١) رَوَاهُ مُسْلَمٌ (١٤٨٠).

برَأْي نَصِيْحِ أَوْ نَصِيْحَة حَازِم فَإِنَّ الخَوَافِي (٢) قُوَّةً لِلقَوَادِم (٣) (٤)

إِذَا بَلَغَ الرَّأَيُّ المَشُورَةَ فَاسْتَعِنْ

وَلا تَجْعَل الشُّورَىٰ عَلَيْكَ غَضَاضَةً (١)

[١] الغَضَّاضَةَ - بالفَتْح - المَنْقَصَةَ .

[٢] الخَوَافِي: صِغَار رّيش الجَنَاح، وَهِيَ تَحْتَ القَوَادِم، الوَاحِدَة خَافِيَة.

[٣] القَوَادِمُ : كِبَار ريشَ الجَناح ، وَالَّتِي فِي مُقدَّمِها ، الوَاحِدَة قَادَمَة .

[٤] «ديْوَان بَشَّار» (صَ٥٠٠-٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ (٥/ ٢٧٤) ، وَأَبُو دَاوُدَ ( ١٢٨ ٥) ، وَابْنُ مَاجَهْ (٣٧٤٥) ، وَالدَّارَميُّ (٢/ ٢١٩) ، وَابْنُ حِبَّانَ (١٩٩١) ، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ كَمَا فِي «الصَّحِيْحَة» (١٦٤١) : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ في الشُّواهد.





يُسْتَحَبُّ لَهُمَا أَنْ يُصَلِّيَا صَلاَةَ الاسْتِخَارَةِ.

فَعَنْ أَنُس - وَعَلِيّهُ عَنهُ - قَالَ لَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لِزَيْدِ (فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ ) (۱)، قَالَ : فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - لِزَيْدُ عَجِينَهَا قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي ضَدْرِي حَتَّىٰ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ الله - صَلَّىٰ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - ذَكَرَهَا فَوَلَيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَىٰ عَقبِي (۲) فَقُلْتُ : عَلَيْهِ وَسَلَّم - ذَكَرَهَا فَوَلَيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَىٰ عَقبِي (۲) فَقُلْتُ : يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَذْكُرُكِ، قَالَتْ: يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يَذْكُرُكُ فَ قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّىٰ أُوامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَىٰ مَسْجِدِهَا » (۳).

وَقَدْ بَوَّبَ النِّسَائِيُّ لِهَٰذَا الْحَدِيْثِ : «صَلاَةُ الْمُرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ وَاسْتَخَارَتُهَا رَبَّهَا ».

#### كَيْفِيَّةُ صَلاَةِ الاسْتِخَارَةِ :

أُمَّا كَيْفِيَّةُ صَلاَةِ الاَسْتِخَارَةِ فَيُوَضِّحُهَا حَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ - قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ وَسَلَّمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمَالَالِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

<sup>· (</sup>١) «فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ » أَيْ : فَاخْطُبْهَا لِي مِنْ نَفْسِهَا .

<sup>(</sup>٢)وَنَكُصْ عَلَىٰ عَقِبَيهِ : أَيْ : رَجَعَ ، وَبَائِهُ نَصَرَ ، وَدَخَلَ ، وَجَلَسَ .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢ُ٨ُ٤) .

دِفَيُّ السَّاعِ

يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَة ، وَأَسْتَفْدِرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَفْدِرُكَ بِعُلْمُ وَلَا أَقْدَرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَقْدَرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَقْدَرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَقْدَرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَقْدَرُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ أَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدَرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ أَلَّ هَذَا الْأَمْرِ خَيْرٌ إِلَا هُمْ وَالْمُ مَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ خَيْرٌ لَى فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ وَآجِله ، فَأَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيه ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ وَآجِله ، فَأَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيه ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ وَآجِله ، فَأَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيه ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرِ ي وَآجِلِه ، فَأَقْدُرْ فِي وَيَسِّرْهُ لِي وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةً أَمْرِي ، أَوْ قَالَ : فِي عَاجِل أَمْرِي وَآجِلَهُ مَنْ فَيْ دِينِي وَمَعَاشِي ، وَاصْرَفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَيُسَمِّي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَيُسَمِّي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، وَيُسَمِّي عَاجَلَ أَمْرِي ، قَالَ : وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ » (١).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٣٨٢) .



#### آدَابُ الزِّفَاف



#### ١ \_ الإشْعَادُ عَلَى النِّكَاحِ :

الإشهادُ عَلَىٰ النِّكَاحِ وَاجِبُ مَعَ الشُّرُوطِ الأُخْرِى، بَلْ هُوَ شَرْطُلاَ يَصِحُ النِّكَاحِ ، بَلْ هُو بَاطِلٌ ؛ لَحَدِیْثِ يَصِحُ النِّكَاحِ ، بَلْ هُو بَاطِلٌ ؛ لَحَدیْثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (أَیُّنَا امْرَأَة نَکَحَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّهَا فَنَکَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِکَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بَهَا فَلَهَا الْمُهْرُ بِهَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بَهَا فَلَهَا الْمُهْرُ بِهَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » (١٠).

وَلِقَوْلِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلُ»(٢).

وَلَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ] - «البَغَايَا: اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بَغَيْرَ بَيِّنَةٍ » (٣).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٠٨٣)، والتَّرْمِذيُّ (١/ ٢٠٤)، وَابْنُ مَاجَهْ (١٨٧٩)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١٨٧٩)، والتَّرْمِذيُّ فِي «إِرْوَاءِ الغَلِيْل» (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ المُزَنِيُّ فِي «حَديْته َ» (٤٠٤) . وَصَحَّ مَرْفُوعًا عِنْدَ البَيْهَقِي والطَّبَرَانِي وَابْن حِبَّان ، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «إِرْوَاءِ الغَلِيْل» وِعَيْره .

<sup>(</sup>٣) (صَحْيُثُ أَخُرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (١١٠٤) ، ۗ وَصَحَّحَ الوَقْفُ الأَلْبَانِيُّ فِي «المُشْكَاة» (٣) (صَحْيُثُ أَخُرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (١١٠٤) .





#### ٢\_ إشْعَارُ النِّكَام

يَجِبُ إِشْهَارُ النِّكَاحِ وَإِعْلَانُهُ بِالضَّرْبِ بِالدُّفِ وَنَحْوِهِ ('). يَعْيَىٰ بُنُ أَبِي سليْم قَالَ: قُلْتُ لَمُحَمَّد بْنِ حَاطِب: إِنِّي قَدْ تَزَوَّ جْتُ امْرَأَتَيْن لَمْ يُضَرَبْ عَلَيَّ بِدُفِّ قَالَ: بِعْسَمَا صَنَعْتَ، قَالَ: رَسُولُ اللهَّ امْرَأَتَيْن لَمْ يُضَرَبْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ - صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ الْخَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ - عَنِي الضَّرْبَ بِالدُّفِّ - » (٢).

(١) عَدَمُ إِشْهَارُ النِّكَاحِ وَإِعْلانِهِ ذَرِيْعَةٌ لاسْتِحْلالِ الفُرُوجِ ، وَيُسَمِّيهِ العُلَمَاءُ بـ «زَوَاجِ السِّرِّ » ، وَيُسَمِّيهِ النَّاسُ اليَوْمَ بـ «الزَّوَاجِ العُرْفِيِّ» وَاخْتِلافُ الأَسْمَاءِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا ، وَلا يُحَرِّمُ حَلاَلاً .

قَالَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَةً - رَحِمَهُ اللهُ - كَمَا فِي «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (٣٣/ ١٥٨): «وَأَمَّا نِكَاحُ السِّرِّ الَّذِي يَتَوَاصَونَ بِكِتْمَانِهِ ، وَلاَ يَشُهِدُونَ عَلَيْهِ أَحَدًا - فَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ عَامَّةِ العُلَمَاءِ ، وَهُوَ مِنْ جنْسِ السِّفَاحِ ».

وَقَالَ كَمَا فِي «الفَتَاوَى» (٣٢/ ٢٠١): «هُوَ مِنْ جِنْسِ نِكَاحِ البَغَايَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَالَى -: ﴿ مُعُصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَخِذَاتِ الْعُرْفِيِّ » [النِّسَاء: ٢٥]، فَكَانَ السِّرُّ مِنْ جِنْسِ ذَوَاتِ الأَخْدَانِ، وَلَيْسَ مِنَ «الزَّوَاجِ العُرْفِيِّ » ذَلِكَ النَّكَاحُ الشَّرْعِيُّ السِّرُّ مِنْ جِنْسِ ذَوَاتِ الأَخْدَانِ، وَلَيْسَ مِنَ «الزَّوَاجِ العُرْفِيِّ » ذَلِكَ النِّكَاحُ الشَّرْعِيُّ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَكَ الشَّهُودِ ، وَلَكِنْ دُونَ تَدُويِنِ العَقْدِ، أَوْ اللّهَ يَعْقَدُ اللّهَ يَعْقَدُ النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَإِنَّهَا المُحَرَّمُ ذَلِكَ النِّكَاحِ الإِبْاحِيُّ المُبْتَدَعُ الَّذِي يَعْقَدُ فَيْهَا وَيُهَا المُحَرَّمُ ذَلِكَ النِّكَاحِ الإِبْاحِيُّ المُبْتَدَعُ اللّذِي يَعْقَدُ فَيْهَا فَيْهَا اللّهُ عَلَى المَرْأَة ذُونَ وَلِيٍّ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ بِوَرَقَةَ لَا قَيْمَةَ لَهَا ، يُدَوَّنُ فِيْهَا فَيْهَا الْجَرِيْمَةُ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا هُو الَّذِي حَكَمَ العُلَمَاءُ بِبُطْلَانِهِ . انْظر: آدَابُ الخِطْبَة وَالزِّقَافَ» لِعَمْرُو عَبْد المُنْعَم سليم (ص٧١).

(٢) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ٤١٨).



عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَنْهَا - قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ : « أَهَدَيْتُمْ الْجَارِيَةَ إِلَىٰ بَيْتِهَا ، قَالَتْ : نَعَمْ، قَالَ : فَهَلَا بَعَثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ:

أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيَّيكُمْ

فَإِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ » (١).

#### ٣\_ تَعْيِئُةُ العَرُوسِ :

يَحْسُنُ - بَلْ يُسَنُّ - بَهِيْئَةُ الْعَرُوسِ وَتَزْيِينُهَا ، قَبْلَ أَنْ تُزَقَّ جَنِي رَسُولُ لِزَوْجِهَا ؛ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ الله عَنْها -قَالَتْ: تَزَوَّ جَنِي رَسُولُ الله حَسَلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لِسَتِّ سِنِينَ وَبَنَى (٢) بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْع سِنِينَ، قَالَتْ: فَقَدَمْنَا الْمَدينَةَ ، فَوْعِكُتُ (٣) شَهْرًا فَوَفَىٰ شَعْرِي جُمَيْمَةً (٤) فَأَتَنْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَىٰ أُرْجُوحَة ، وَمَعِي صَوَاحِبِي ، فَصَرَحَتْ بِي، فَأَتَنْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي ، فَأَوْقَفَتْنِي عَلَىٰ الْبَابِ ، فَأَتَنْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي ، فَأَوْقَفَتْنِي عَلَىٰ الْبَابِ ،

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) البنَاءُ: الدُّخُول بالزَّوْجَةِ.

<sup>(</sup>٣) الوَعْكُ: أَلَمُ الحُمَّىٰ.

<sup>(</sup>٤) جُمَيْمَةً: تَصْغِيْرُ جُمَّة، وَهِيَ الشَّعْرُ النَّازِل إِلَىٰ الأُذْنَيْنِ وَنَحْوِهِمَا، أَيْ: صَارَ إِلَىٰ هَذَا الحَدِّ بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ بِالمَرَضِ.



فَقُلْتُ هَهُ هَهُ (۱)، حَتَّىٰ ذَهَبَ نَفَسِي ، فَأَدْ خَلَتْنِي بَيْتًا ، فَإِذَا نِسُوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقُلْنَ عَلَىٰ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَىٰ خَيْرِ طَائِر (۲)، فَأَسْلَمَتْنِي الْأَنْصَارِ ، فَقُلْنَ عَلَىٰ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَىٰ خَيْرِ طَائِر (۲)، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ ، فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ وَلَيْهِنَّ ، فَعَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْنَنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –ضُحَىٰ ، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ (٣).

قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ الله-: « فِيْهِ اسْتَحْبَابُ تَنْظَيْفِ الْعَرُوس، وَتَزْيِينُهَا لِزَوْجِهَا ، وَاسْتَحْبَابُ اجْتَماعُ النِّسَاءِ لِذَلِكَ ؛ وَلأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ إِعْلاَنَ النِّكَاحِ ، وَلأَنَّهُنَّ يُؤَانِسْنَهَا ، وَيُؤَدِّبْنَهَا ، وَيُعَلِّمْنَهَا آدَابَهَا حَالَ الزِّفَافِ ، وَحَالَ لِقَائِهَا الزَّوْجَ» (١٠).

#### ٤\_ أَنْ يَبْدَأُ الزُّوْجُ لَيْلَةَ البنَاءِ بِالسَّلاَمِ عَلَى زَوْجَتِهِ:

إِذَا دَخَلَ الزَّوْجُ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ لَيْلَةَ البنَاءِ ، فَلْيَبْدَأْ بِالسَّلَامِ ؛ لَحَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْها – : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَّا أَمِّ سَلَمَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْها – : ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَّا يَرْجُهَا ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا سَلَّمَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) هَهْ هَهْ: كَلِمَة يَقُولُهَا الْمَبْهُور : حَتَّىٰ يَتَرَاجَعَ إِلَىٰ حَالِ سُكُونِهِ ، وَالْهَاء الثَّانِيَة هَاء السَّكْت.

<sup>(</sup>٢) قَالَ النَّوَوَيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- «شَرْحُ مُسْلَم» (٩/ ٢٠٧): «الطَّائِر: الحَظُّ ، يُطْلَقُ عَلَىٰ الخَطِّ مِنَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَالمُرَادُ هُنَا : عَلَىٰ أَفْضَلِ حَظٍّ وَبَرَكَةٍ ، وَفِيْهِ اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ بِالخَيْرِ وَالبَرَكَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْن » .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩٤ ٨٩٤)، مُخْتَصَّرًا ، وَرَواهُ وَمُسْلِمٌ (١٤٢٢) ، واللَّفْظُ لَهُ .

<sup>(</sup>٤) «شَرْحُ مُسِّلُم» (٩/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) (حَسَنٌ) أَخْرَجُهُ أَبُو الشَّيْخِ ابْنُ حَيَّانَ فِي ﴿ أَخْلاقُ النَّبِيِّ ﴾ (١٩٩).





#### 0\_ مُلاَطَفَةُ الزُّوْجَةِ عِنْدَ الدُّخُول بِهَا :

يُسْتَحَبُّ مُلاَطَفَةُ الزَّوْجَةِ ؛ لإِيْنَاسِهَا ، وَإِبْعَادِ الْحَجَلِ عَنْهَا بِصُورَةِ تَدْرِيْجَيَّة، وَيَكُونَ بِتَقْدِيْم بَعْضِ الشَّرَابِ الْحُلْوِ، وَالْكَلام الطَّيِّب؛ لَحَدِيْتُ اللهُّ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْها - قَالَتْ : إِنِّي قَيَّنْتُ (') عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْ تُهُ لِحِلْوَتَهَا اللهُ عَنْها - لرَسُولِ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْ تُهُ لِحِلْوَتَهَا الله عَنْها - لرَسُولِ الله حَنْهَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْ تُهُ لِحِلْوَتَهَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَانَتُهُورُ ثُهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَانْتَهَوْتُهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَانْتَهُورُ ثُهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَانْتَهُورُ ثُهَا وَقُدُتُ مَنْ يَدِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَانْتَهُورُ ثُهَا وَقُلْتُ هَانَهُ وَسَلَّمَ - قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَانْتَهُورُ ثُهَا وَقُلْتُ هَا النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَانْتَهُورُ ثُهَا فَشَرِبَتْ شَيْئًا» .

#### ٦\_ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن بالعَرُوس قَبْلَ البنَاءِ بِهَا :

يُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُصَلِّي بَعَرُوسِهِ رَكْعَتَيْنِ؛ لِحَدِيْثِ أَبِي وَائِل قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بُجَيْلَةَ إِلَىٰ عَبْدَ اللهِ -وَهُو ابْنُ مَسْعُود - فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّ جْتُ جَارِيَة بِكُرًا ، وَإِنِّي قَدْ خَشَيْتُ أَنْ تَتْرُكَنِي [أَيْ: تُبْغِضُنِي]. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الإِلْفَ مِنَ اللهِ، وَإِنَّ الفِرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُ ،

<sup>(</sup>١) قَتَنْتُ: زَيَّنْتُ .

<sup>(</sup>٢) لَجِلْوَتَهَا: بِضَمِّ الجِيْمِ وَكَسْرِهَا - أَيْ: لِلنَّظْرِ إِلَيْهَا مَجْلُوَّةً مَكْشُوفَةً. (٣)الَّغُسُّ -بِالَضَّمِّ - : القَّدَحُ الكَبِيْرُ، وَالجَمْعُ أَعْسَاسٌ، وَعِسَاسٌ، وَعِسَسَةٌ، وَعُسُسٌ.





فَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهَا ، فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ (١) خَلْفَكَ رَكْعَتَيْن » (٢).

#### ٧\_ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا ، وَيَدْعُو لَهَا بِالبَرَكَةِ :

(١) المَرْأَةُ تَصُفُّ خَلْفَ الرَّجُل ، وَلَوْ كَانَتْ وَحْدَهَا .

فَفِي صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (٧٧٧) ، وَمُسْلِمٌ (٢٥٨) عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك - رَضَالِيَّهُ عَنْهُ - قَالَ صَلَيْ صَحِيْحُ البُخَارِيِّ (٢٧٨) عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك - رَضَالِيَهُ عَنْهُ - قَالَ صَلَيْتُ أَنَّا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْم خَلْفَنَا . وَقَدْ بَوَّبَ البُخَارِيُّ لِهَذَا الحَدِيْث ، فَقَالَ : «بَابُ المَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفَّاً» .

قَالَ ابْنُ رَشِيد كُمَّا فِي «الفَتْحَ» (٢/ ٢٤٩): «الأَقْرَبُ أَنَّ البُخَارِيَّ قَصُدَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ هَذَا مُسْتَثْنَىً مِنْ عُمُومِ الحَدِيَّثِ الَّذِي فِيْهِ «لَا صَلاَةَ لِمُنَفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ » يَعْنِي: أَنَّهُ مُخْتَصُّ بِالرِّجَالِ ».

(٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفه» (٦/ ١٠٤٦١)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبيْر» (٢) (صَحِيْحٌ) ، وَقَالَ : رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «اَدَابُ الزِّفَافِ» (ص ٨٩٩) .

(٣) ذِرْوَةِ الشَّبِيْءِ - بالِضِّمِّ وَالكَسْر - : أَعْلاَهُ ، وَالجَمْعُ ذُرَا .

(٤) (حَسَنُنُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٠٦ُ ٢١) ، وَالنِّسَائِيُّ فِي عَمَلَ اليَّومِ وَاللَّيْلَةِ» (٢٤١ – ٢٤١) ، وَالنِّسَائِيُّ فِي عَمَلَ اليَّومِ وَاللَّيْلَةِ» (٢٤١ – ٢٦٤) ، وَإِبْنُ مَاجَهُ (١٩١٨) .



# خَفُّ النَّوْجِ

إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِه لَعَظِیْمٌ، فَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ الوَالِدَیْنِ (۱)، فَلَا تُؤَدِّي حَقِّ ازَوْجِهَا.

دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمُرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا ، حَتَّىٰ تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا ، وَلَوْ سَأَلُهَا نَفْسَهَا ، وَهِي عَلَىٰ قَتَب (٢) لَمْ تَمْنَعْهُ » (٣).

وَأَضَافَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَاعَةَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا إِلَىٰ مَعَانِي الإِسْلاَمِ، كَمَا فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿إِذَا صَلَّتُ الْمُرْأَةُ خَمْسَهَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿إِذَا صَلَّتُ الْمُرْأَةُ خَمْسَهَا ،

<sup>(</sup>۱) قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي «مَجُمُوعِ الفَتَاوَى» (٣٢/ ٢٧٥): «لَيْسَ عَلَىٰ الْمَرْأَةِ بَعْدَ حَقَّ اللهِ وَرَسُولِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْجَبُ مِنْ حَقً الزَّوْجِ».

الزَّوْجِ». (٢) القَتَبُ: بالتَّحْرِيْكِ -: رَحْل صَغِيْرٌ عَلَىٰ قَدْر السَّنَام ، وَالجَمْعُ أَقْتَابٌ ، قَالَ فِي «النِّهَايَة»: القَتَبُ لِلجَمَل كَالْإِكَافِ لِغَيْرِه ، وَمَعْنَاهُ: اَلْحَثُّ لَمُنَّ عَلَىٰ مُطَاوَعَةِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَأَنَّهُ لاَ يَسَعُهُنَّ الإِمْتَاعُ فِي هَذِه الْحَالَ ، فَكَيْفَ فِي غَيْرِهَا ؟! ».

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحُ) أَخْرَجَهُ اَبْنُ مَاجَهْ (١٨٥٣) أَ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَةِ» (ص٢٠٢).



وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، قِيلَ لَهَا: الْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» (١).

عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّتِي قَالَ : «أَيْ رَسُولَ اللَّهَ – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – في بَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَقَالَ : «أَيْ مَدُه؟ ، أَذَاتُ بَعْلِ؟ »، قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ : «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ » قَالَتْ: مَا آلُوهُ (٢) إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ . قَالَ : « فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهَ هُوَ جَنَّتُك وَنَارُك » (٣).

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ (١) فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لَوْرُبَانِ (٥) فَلَ أَيْتُهُمْ ، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ ، قَالَ: فَأَتَيْتُ الْمُرْزُبَانِ (٥) لَمُّ مَا نَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ النَّبِيَّ –صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –فَقُلْتُ : إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانٍ (١٢٩٦)وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «آدَابُ الزِّفَافِ» (صِحِيْحٌ).

<sup>(</sup>٢) مَا ٱلُّوهُ أَيْ : لِلَّا أَقَصِّرُ فِي طَاعَتِهِ وَخِدْمَتِهِ .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ (٤) (٣٤) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «آدَابُ الزِّفَافِ» (٣) (ص٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) الْحِيرَةَ -بِالْكَسْرِ ثُمَّ السُّكُونِ-: مَدِيْنَةٌ عَلَىٰ ثَلاثَةِ أَمْيَالِ مِنْ الكُوفَةِ ، في مَوْضع يُقَالُ لَهُ:النَّجَفُ ، وَهِيَ كَانَتْ مَسْكَنَ مُلُوكِ العَرَبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ . انْظُر: «مُعْجَمِ البُلدَان» (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٥) المُرْزُبَانِ - بِضَمِّ الزَّايِ - : أَحَدُ مَزازَبَةِ الفُرْسِ ، وَهُوَ الفَارِسُ الشُّجَاعُ المُقَدَّمُ عَلَىٰ القَّوْمِ دُوَّنَ المَلِكِ .



يَسْجُدُونَ لَمْ زُبَانِ لَهُمْ ، فَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله أَحَقُ أَنْ نَسْجُدَ لَكُ ، قَالَ: قُلْتُ : قَالَ: « أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ »، قَالَ: قُلْتُ : لَا ، قَالَ: قُلْتُ الله قَالَ: « فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَد ، لَأَمَرْتُ لَا بَعَلَ الله فَمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ » (١) . النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ ، لَا جَعَلَ الله فَمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ » (١) . وَعَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَابْنَة لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَابْنَة لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنَتَىٰ قَدْ أَبَتْ وَلَيْ وَسَلَّمَ - بَابْنَة لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنَتَىٰ قَدْ أَبَتْ وَلَا أَنْ تَتَزُوّجَ . فَقَالَ غَقَالَ : يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنَتَىٰ قَدْ أَبَتْ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لَا أَتَوَقَ جُ حَتَىٰ الله عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لَا أَتَوَقَ جُ حَتَىٰ الله عَلَى ذَوْجَتِهِ .

قَالَ: « حَقُّ الزَّوْجَ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ» (١٠). أَدَّتْ حَقَّهُ» أو انْتَثَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا، ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ» (١٠). قَالَ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « اثْنَان لَا تُجَاوِزُ صَلاَتُهُما رُءُوسَهُمَا : عَبْدٌ أَبِقَ عَنْ مَوَالِيهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ رُوْجَهَا حَتَّىٰ تَرْجِعَ إلَيْهِمْ ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّىٰ تَرْجِعَ لَيْهِمْ .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢١٤٠)، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ (١٨٧٣): صَحيْحٌ دُونَ جُمْلَة القَبْر » (ص٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُ ) أَخْرَجَهُ أَبْنُ حَبَّانَ (٩/ ٤٧٢) ، وَقَالَ شُعَيْبٌ الأَرْنَاءُوط: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ النَحاكِم فِي «المُسْتَدْرك» (٢/ ٢٠٥) مِنْ حَدَيْثِ أَبِّي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ - رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ - ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح الجَامِع (١٣٦).



بَلْ إِنَّهُ - صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ أَهَمَّ العِبَادَةِ - وَهِيَ الصَّلاَةُ - عَيْرَ مَقْبُولَةٍ عِنْدَ اللهِ ، إِذَا كَانَتْ المَرْأَةُ عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا، حَتَّىٰ تَرْجِعَ ('). وَفِيْمَا وَبِالجُمْلَةَ ، فَالأَحَادِيْثُ فِي عِظَم حَقِّ الزَّوْجِ تَفُوقُ الْحَصْرَ، وَفِيْمَا يَأْتِي ذِكْرُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ :

#### ١ - أَنْ تَقْبَلُهُ كَمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ هُوَ بَشَرٌ:

أَيَّتُهَا الزَّوْجَةُ ، لَقَدِ اخْتَرْتِ زَوْجَكِ لِأُوَّلِ وَهْلَةً ، وَرَضَيْتِ بِهِ، وَحَصَلِ الزَّوَاجُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةً رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَحْبَبَتِهِ لِخَصَالِ أَعْجَبَتْكِ فِيْهِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ يُطْهِرُ لَكِ عُيُوبَةُ ، فَإَذَا أَتَاكَ فَقُولِي لَهَ : لَكِنْ فِيْهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ صَفَاتِ يُطْهِرُ لَكِ عُيُوبَةُ ، فَإِذَا أَتَاكَ فَقُولِي لَهَ : لَكِنْ فِيْهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ صَفَاتِ الخَيْر ، فَسَوْفَ يَرْجِعُ بِالْخُسْرَانِ ، وَإِذَا عَادٍ عُودِي عَلَيْهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَهَكَذَا شَيَاطِينُ الْإِنْس ، فَإِنَّهُمْ أَعْظَمُ شَيْطَنَةً ! .

وَتَذَكَّرِي قَوْلَ نَبِيِّكِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْلَّائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً (٢) » (٣).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرِك» (٢/ ٢٠٥) ، منْ حَدَيْثِ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي « صَحِيْحِ الجَامِعِ » (١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) الرَّاحَلَّة: النَّجِيْبَةُ المُخْتَارَة مِنَ الإِبلِ للرُّكُوبَ وَغَيْرِهِ ، فَهِي كَاملَةُ الْأَوْصَاف، وَمَعْنَىٰ الحَديْث: أَنَّ المَرضَيَّ الأَحْوَالِ مِنَ النَّاسِ ، الكَامِلَ فِي الخَيْرِ قَلِيْلُ ، كَمَا أَنَّ الرَّاحِلة النَّجِيْبَةَ نَادِرَةٌ فِي الإِبلِ الكَثِيْرَةِ .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ( ٩٨ كَا كَا ٢)، وَمُسَلِمٌ (٢٥٤٧)، مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -.



أَيْ: نَادِرًا مَا تَجِدِيْنَ خِصَالَ الْخَيْرِ تَجْتَمِعُ فِي رَجُلٍ ، كَإِبلِ الْمَائة إِنْ وَجَدْتِ فِي أَحَدِهِمْ صَفَةَ نَقْص، فَفِيْهِ صِفَةُ خَيْرٍ ، فَهَبِي نَقْصَهُ لَفَضْلِهِ ؛ فَإِنَّ الكَمَالَ نَادِرُ الوُجُودِ .

#### ٢ - أَنْ تَكُونَ لَهُ القَوَامَةُ عَلَيْهَا :

في الحياة المزوجيت

قَوَامَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ المَرْأَةِ حَقُّ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا ؛ لِقَوْلِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النِّسَاء : ٣٤]. النِّسَاء : ٣٤].

وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهِ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَالْإِمَامُ رَاعِ ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَمَسْئُولَةٌ بَيْتِ زَوْجِهَا ، وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فِي مَالٍ سَيِّدِهِ ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وَمُسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وَمُسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وَمُسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وَمُسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وَلَا لَهُ اللهِ سَيِّدِهِ ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وَمُسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وَمَسْئُولُ مَالٍ سَيِّدِهِ ، وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وَمُسْئُولُ مُ اللهِ سَلِيْدِهِ ، وَمُسْئُولُ مُ عَنْ رَعِيَّتِهِ » وَالْمُ سَلِّهُ وَلَا عَنْ رَعِيَّةٍ هِا ، وَالْمُ سَلِّهُ وَلُولُ عَنْ رَعِيَّةً هَا مُولُ سَلْمَ اللّهِ سَلَا اللّهُ مُنْ رَعِيَّةً هَا مُولُولُ عَنْ رَعِيَّةً هَا مُولُولًا عَنْ رَعْمُ لُولُ عَنْ رَعِيَّةً وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهِ اللّهِ سَلَهُ اللّهُ سَلَّهُ وَلَا عَلْهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَمَتَىٰ تَخَلَّىٰ الرَّجُلُ عَنِ القَوَامَةِ عَلَىٰ أَهْلِهِ ، انْفَلَتَ الزِّمَامُ، وَأُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ ، فَأَصْبَحَتِ الزَّوْجَةُ الآمِرَةِ النَّاهِيَةَ، حِيْنَهَا يَنْشَأُ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ ، فَأَصْبَحَتِ الزَّوْجَةُ الآمِرَةِ النَّاهِيَةَ، حِيْنَهَا يَنْشَأُ الخَلاَفُ ، وَتَدِبُ المَشَاكِلُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَتُفْقَدُ السَّعَادَةُ وَالرَّاحَةُ النَّفْسِيَّةُ ، وَالدِّفْءُ العَاطِفِيُّ فِي ذَلِكَ البَيْتِ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٨٩٣)، وَمُسْلِمٌ (١٨٢٩)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-.



#### ٣- أَنْ تَقُومَ عَلَى خَذَمَته :

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تَقُومَ بِخِدْمَتِهِ: مِنْ تَدْبِيْرِ المَنْزِلِ، وَتَهْبِيَةٍ أَسْبَابِ المَعِيْشَةِ.

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» (١) ، منْ حَدَيْثُ أَسْهَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكُر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -قَالَتْ تَزَقَّ جَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضَ مِنْ مَال ، وَلَا أَيْ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ غَيْرَ نَاضِح (٢) ، وَغَيْرَ فَرَسِه، فَكُنْتُ أَعْلَفُ فَرَسَهُ ، فَكُنْتُ أَعْلَفُ فَرَسَهُ ، فَكُنْتُ أَعْلَفُ فَرَسَهُ ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ ، وَأَخْرِزُ (٣) غَرْبَهُ (٤) وَأَعْجِنُ ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْسِنُ أَخْبِزُ ، وَكَانَ يَغْبِزُ جَارَاتُ لِي مِنْ الْأَنْصَار ، وَكُنَّ نِسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَلَى رَأْسِي ، وَهِي مِنِّي عَلَى ثُلُشِيْ فَرْسَخِ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ نَفُرُ مِنْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ نَفُرُ مِنْ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ نَفُرُ مِنْ الْأَنْصَارِ فَكَانِي فَكُونَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ نَفُرُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ نَفُرُ مِنْ الْأَنْصَارِ فَكَانِي فَلَقِيتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ نَفُرُ مِنْ الْأَنْصَارِ فَكَانِ أَعْيَرَ النَّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِي قَدْ السَّتَحْيَيْتُ وَعَيْرَتَهُ ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِي قَدْ السَّتَحْيَيْتُ ، فَعَرَفَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِي قَدْ السَّتَحْيَيْتُ ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٤٤٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٨٢).

<sup>(</sup>٢) النَاضِح: الَجَمَل الَّذِي يُسْتَقَىٰ عَلَيْهِ المَاءُ ، وَالجَمْعُ: نَوَاضِحُ.

<sup>(</sup>٣) الخُرزُ: خيَاطَة الجلْد ، وَبَابُهُ : نَصَرَ وَضَرَبَ .

<sup>(</sup>٤) الغَرَّبُ :َ بِالفَتَّحِ - اَلدَّلْوُ الكَبيْرَةُ الْمُتَّخِذَةُ مِنْ جلْدِ ثَوْرٍ ، وَالجَمْعُ غُرُوبٌ .

<sup>(</sup>٥) إِخْ إِخْ - بِكَسْرِ الهَمْزَة- وَإِسْكَانِ الخَاءِ - : كَلِمَةً تُقَاّلُ لِلْبَعِيْرِ لِيَبْرُكَ .



فَمَضَىٰ ، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِينِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَىٰ رَأْسِي النَّوَىٰ وَمَعَهُ نَفَرُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ : وَالله كَمْلُك النَّوَىٰ كَانَ أَسُدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ : حَتَّىٰ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِم تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّا أَعْتَقَنِي ».

وَفَيُ "الصَّحِيْحَيْنِ " (١) ، مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَتَتْ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَىٰ فِي عَنْهُمَا مِنْ الرَّحَىٰ وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ (٢) ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ يَدِهَا مِنْ الرَّحَىٰ وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ (٢) ، فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلَكَ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ: وَفَكَانِ وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُما ، فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ بَطْنِي فَقَالَ: فَقَالَ: اللهَ أَذُلُكُمَا عَلَىٰ خَيْرِ عَمَّا سَأَلْتُمَا إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُما، -أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَىٰ فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ بَطْنِي فَقَالَ: وَكَبِّرَا أَرْبَعًا إِلَىٰ فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ بَطْنِي فَقَالَ: وَكَبِّرَا أَرْبَعًا إِلَىٰ فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ بَطْنِي فَقَالَ: وَلَا أَذَلُكُمَا عَلَىٰ خَيْرُ مَنَّا سَأَلْتُهَا إِلَىٰ فَرَاشِكُمَا وَقَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَمُ اللَّا أَوْ ثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَمُرَا أَرْبَعًا وَمُ اللَّهُ مَا مَنْ خَادِم » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٣٦١)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) الرَّقِيْقُ: العَبْدُ، وَاحِدٌ وَجَمْعُ، سُمَّى العَبْدُ رَقِيْقًا ؛ لَأَنَّهُ يَرِقَّ لِمَالِكِهِ وَيَذِلُّ وَيَخْضَعُ.





قَالَ الْعَافِظُ - رَحِمَهُ اللهُ - : ( قَالَ الطَّبَرِيُّ : يُؤْخَدُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَتْ لَهَا طَاقَةٌ مِنَ النِّسَاءِ عَلَىٰ حِدْمَةِ بَيْتِهَا فِي خُبْزِ ، أَوْ طَحْن ، أَوْ عَيْر ذَلِكَ لَا يَلْزُمُ الزَّوْجَ ، إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّ مِثْلَهَا يَلِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ غَيْر ذَلِكَ لَا يَلْزُمُ الزَّوْجَ ، إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا أَنَّ مِثْلَهَا يَلِي ذَلِكَ بِنَفْسِه وَوَجُهُ الأَخْذ: أَنَّ فَاطِمَةً لَّا سَأَلَتْ أَبَاهَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَادِمَ ، لَمْ يَأْمُرْ زَوْجَهَا بِأَنْ يَكْفِيهَا ذَلِكَ، إِمَّا بِإِخْدَامِهَا خَادِمًا ، الْخَادِمَ ، لَمْ يَأْمُرْ زَوْجَهَا بِأَنْ يَكْفِيهَا ذَلِكَ، إِمَّا بِإِخْدَامِهَا خَادِمًا ، وَلَوْ كَانَتْ الْخَادِمَ ، لَمْ يَأْمُرُ وَوْجَهَا بِأَنْ يَكْفِيهَا ذَلِكَ بِنَفْسِه ، وَلَوْ كَانَتْ كَفَايَةُ ذَلِكَ إِلَى عَلَيٍّ ، لَا مُرَهُ بِهِ ، كَمَا أَمْرَهُ أَنْ يَسُوقً إِلَيْهَا صَدَاقَهَا فَيْلَ الدَّخُولِ ، مَعَ أَنَّ سَوْقَ الصَّدَاقِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ ، وَيَتْرُكُ أَنْ يَامُوهُ أَنْ يَامُوهُ أَنْ يَشُوقَ الْكَيْمَ الْمُرَهُ بِهِ ، كَمَا أَنْ يَسُوقً الْكَادِمَ الْمُرَهُ أَنْ يَسُوقً الْمَرَهُ أَنْ يَسُوقً الْكَانِي الْمُرَاهُ اللهُ إِنْ يَسُوقً الْكَانِي الْمُرَاهُ أَنْ يَسُوقً الْكَانِي عَلَيْهِ ، وَيَتْرُكُ أَنْ يَالُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، وَيَتْرُكُ أَنْ يَالُولَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ، وَيَتْرُكُ أَنْ يَالُولُ الْمَارَةُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَيَتْرُكُ أَنْ يَالْمُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيةً - رَحِمَهُ اللهُ- ، « قَوْلُهُ -تَعَالَى - ﴿ فَأُلْصَلِمُ اللهُ عَنْكِ مَا حَفِظَ اللّهُ ﴾ ﴿ فَأُلْصَلِمَ اللّهَ عَنْكِ قَنْنِكَ عَنْفِكُ وَكُونِ طَاعَتِهَا لِزَوْجِهَا مُطْلَقًا: مِنْ خِدْمَة، وَسَفَر مَعَهُ ، وَتَمْكِيْنَ لِهُ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ وَسَفَر مَعَهُ ، وَتَمْكِيْنَ لِهُ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - » (٢).

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَاري» (٩/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>۲) « مَجْمُوعَ الفَتَاوَى» (۳۲/ ۲۲۰).



عَنِ الْخُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّتِي قَالَتْ: «أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهَ – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَقَالَ: «أَيْ مَدُه؟ ، أَذَاتُ بَعْل؟».

قَالَتْ: نَعَمْ.

قَالَ: « كَيْفَ أَنْت لَهُ؟ » قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ.

قَالَ: ﴿ فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّهَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ ﴾ (١).

قَالَ الْأَلْبَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :

« قُلْتُ: وَالْحَدِیْثُ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ طَاعَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا، وَحَمَّا لَاَ شَكَّ فَیْهِ أَنَّ لِزَوْجِهَا، وَحَمَّا لَاَ شَكَّ فَیْهِ أَنَّ لِزَوْجِهَا، وَحَمَّا لَاَ شَكَّ فَیْهِ أَنَّ مِنْ أَوَّلِ مَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الخِدْمَةَ فِي مَنْزِلِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ تَرْبِيةِ أَوْلَاده، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ تَرْبِيةِ أَوْلَاده، وَنَحْو ذَلِكً » (٢٠).

#### وَقَالَ ابْنُ القَيِّم - رَحْمَهُ اللَّهُ:

« وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ الخِدْمَةَ بِأَنَّ هَذَا هُوَ المَعْرُوفُ عِنْدَ مَنْ خَاطَبَهُمْ اللهُ سُبْحَانَهُ - بِكَلَامِهِ ، وَأَمَّا تَرْفِيْهُ المَرْأَةِ ، وَخِدْمَةُ الزَّوْجِ،

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١/٤٣) وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «آدَابُ الزِّفَافِ» (صحيْحٌ).

<sup>(</sup>٢) «آدَابُ الزِّفَافِ» (٢١٤) للأَلْبَانِيُّ .



وَكَنْسُهُ ، وَطَحْنُهُ ، وَعَجْنُهُ ، وَغَسِيْلُهُ ، وَفَرْشُهُ ، وَقِيَامُهُ بِخِدْمَةِ النَّبِتِ - فَمِنَ الْمُنْكَرِ ، وَاللهُ -تَعَالَى - يَقُولُ : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَى الْبَيْتِ - فَمِنَ الْمُنْكَرِ ، وَاللهُ -تَعَالَى - يَقُولُ : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَى عَلَيْمِنَّ بِٱلْمُعُونِ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨] ، وَقَالَ : ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاء: ٣٤].

وَإِذَا لَمْ تَخْدُمِ الْمَرْأَةُ ، بَلْ يَكُونُ هُوَ الْخَادِمَ لَمَا - فَهِيَ الْقَوَّامَةُ عَلَيْهِ »(۱). وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رَحِمَهُ الله - : « أَقُولُ: لاَ رَيْبَ أَنَّ نِسَاءَ الصَّحَابَةِ فِي أَيَّامِهِ - صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنَّ يَقُمْنَ بِعَمَلِ البُيُوتِ، وَإِصْلاحِ لَيَ قَدْ كَانَ نِسَاقُهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَلِكَ، وَوَرَدَتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَلِكَ، وَوَرَدَتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَلِكَ، وَوَرَدَتُ هَذَهِ الشَّرِيْعَةُ بِتَقْرِيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ جَائِزِ ، لأَنْكَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلْهِ وَسَلَّمَ - كَذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ جَائِزِ ، لأَنْكَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ لِأَنَّهُ إِتْعَابُ لَمُنَّ ، وَإِثْعَابُ الله عَلْهُ عَلَيْهِ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ لِأَنَّهُ إِتْعَابُ لَمُنَّ ، وَإِثْعَابُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ لِأَنَّهُ إِتْعَابُ لَمُنَّ ، وَإِثْعَابُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - النَّفُس المَعْصُومَة الإسلام غَيْر جَائِز، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ أَمَرَ بِهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ البَثُولَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ البَثُولَ لَ (۱) ، المُطَهَّرَة ، لَمَا شَكَتْ إِلَيْهِ مَشَقَّةَ مَا تُزَاوِلُهُ مِنَ وَمَعْ فَذَا فَقَدْ أَمَر بِهِ مَشَقَّةَ مَا تُزَاوِلُهُ مِنَ وَمَعْ فَذَا فَقَدْ أَعَر بِهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ البَثُورَةِ ، وَطَلَبَتْ مِنْهُ خَادِمًا يُعِينُهَا عَلَىٰ ذَلِكَ » (۱).

<sup>(</sup>١) «زَادُ المعَاد » (٥/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) البَّتُول: لَقَبُ فَاطِمَةَ -رَضَالِكُهُ عَنْهَا-؛ لانْقطَاعِهَا عَنْ نِسَاء زَمَانِهَا وَنِسَاءِ الأُمَّةِ عَفَافًا وَفَضْلاً، وَدِيْنًا وَحَسَبًا، لانْقطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَىٰ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - . (٣) «السَّيْل الْجَرَّارِ » (٢/ ٩٩٢) .



#### ٤- أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ :

لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَحَتَّىٰ لَوْ كَانَ خُرُوجُهَا لِأَدَاءِ الصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ .

قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ َ َ تَعَالَى اللهُ عَبَرُجَ فَ تَبَرُّجَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَزَابِ: ٣٣].

وَللزَّوْجِ الْحَقَّ فِي مَنْعِ زَوْجَتِهِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، وَإِذَا اسْتَأْذَنَتِ الْمَرْأَةُ فِي الذِّهَابِ لِلْمَسْجِدِ ، فَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا، وَكَذَلِكَ الْخُرُوجُ لِزِيَارَةِ وَالدَّيْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ (۱).

فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُمَا -عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ الله عَنْهُمَا -عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَنْهُمَ وَسَلَّمَ - قَالَ : « إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلَ إِلَىٰ الْسُجِدِ،

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - في «المُغْنِي» (٧/ ٢٠): «وَللزَّوْجِ مِنْعُهَا مِنَ النُّرُوجِ مِنْ مَنْزِلهِ ، إلَّا مَا لَيْس لَهَا مِنْهُ بُدُّ ، سَوَاءٌ أَرَادَتْ زِيَارَةَ وَالدَيْهَا ، أَوْ عِيَادَتَهُمَا ، أَوْ خَضُورَ جَنَازَةَ أَحَدِهِمَا قَالَ أَحْمَدُ فِي امْرَأَة لَهَا زَوْجٌ وَأُمُّ مَرِيْضَةُ : طَاعَةُ زَوْجِهَا وَخُضُورَ جَنَازَةَ أَحَدِهِمَا قَالَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا ، وَلاَنَ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاجِبَةٌ ، وَالعِيَادَةَ غَيْرُ وَاجِبَة ، فَلاَ يَجُوزُ لَهَا الخُرُوجُ إلّا بإِذْنِه ، وَلاَ يَجُوزُ لَهَا الخُرُوجُ إلّا بإِذْنِه ، وَلاَ يَجُوزُ لَهَا الخُرُوجُ إلّا بإِذْنِه ، وَلَكَ قَطَيْعَةً لَهُمَا، وَلَكَ قَطَيْعَةً لَهُمَا، وَلَكَ قَطَيْعَةً لَهُمَا، وَلَكَ قَطَيْعَةً لَهُمَا مَنْ عَيَادَة وَالدَّيْهَا وَزِيَارَتِهِمَا ؛ لأَنَّ في ذَلِكَ قَطَيْعَةً لَهُمَا، وَكَلْ لَوْ وَجَمَا اللّهُ عَالَىٰ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَقَدْ أَمَرَ اللهَ تَعَالَىٰ - بِالمُعَاشَرَةَ بِالمَعْرُوفِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ المُعَاشَرَةِ بِالمَعْرُوفِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ المُعَاشَرَةِ بِالمَعْرُوفِ » . وَلَدْسَ ذَلِكَ مِنَ المُعَاشَرَةِ بِالمَعْرُوفِ » .



#### فَأَذْنُوا هَٰنَّ » (١).

قَالَ الْحَافِظُ الْبُنُ حَجْر-رَحِمَهُ الله-، «وَكَأَنَّ اخْتَصَاصَ اللَّيْلِ بِذَلِكَ؛ لِكَوْنِهِ أَسْتَرَ، وَلاَ يَخْفَى أَنَّ عَكَلَّ ذَلِكَ إِذَا أُمِنَتِ المَفْسَدَةُ مِنْهُنَّ وَعَلَيْهِنَّ. وَكَانُهِنَّ وَعَلَيْهِنَّ. وَكَانُهِنَّ وَعَلَيْهِنَّ. وَكَانُهُنَّ وَعَلَيْهِنَّ وَعَلَيْهِنَّ. فَاللهُ عَلَىٰ أَنَّ المَرْأَةَ لاَ تَخْرُجُ مِنْ قَالَ النَّوْوِيُّ: -رَحِمَهُ الله - : اسْتُدلَّ بِه عَلَىٰ أَنَّ المَرْأَةَ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ؛ لِتَوَجُّهِ الأَمْرِ إِلَى الأَزْوَاجِ بِالإِذْنِ» (١).

وَقَالَ شَيْحُ الْإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيْةَ -رَحِمَهُ الله - : « فَالَمْرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا تُشْبِهُ اللّه الله الله عَنْدَ اللهِ الله عَنْدَ وَوْجِهَا تُشْبِهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَالَ -رَحِمَهُ الله - ، « لَا يَحِلُّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَكَبْسَهَا عِنْ زَوْجِهَا، سَوَاءً كَانَ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَأْخُذَها إِلَيْهِ، وَيَحْبِسَهَا عِنْ زَوْجِهَا، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ لِكُوْبَهَا مُرْضِعًا أَوْ لِكُوْبَهَا قَابِلَةً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الصِّنَاعَاتِ، وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْر إِذْنِهِ ، كَانَتْ نَاشِزَةً عَاصِيَةً لللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمُسْتَحَقَّةً لِلْعُقُوبَةِ » (٤٠).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٨٦٥)، وَمُسْلِمٌ (٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ البَارِيَ» (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) « مَجْمُوعَ الفَتَاوَى» (٣٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) « المَرْجِعُ السَّابق » (٣٢/ ٢٨١).





#### ٥- أَلَّا تَأْذَنَ لِأَحَدِ بِدُخُولِ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ :

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَلَّا تَأْذَنَ لِأَحَدِ بِدُخُولِ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَنَرَبَّ النَّوْجَيْنَ اللَّهُ مِنْ الْفُسِدِيْنَ الَّذَيْنَ يَسْعَوْنَ لِلتَّحْرِيْشِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنَ ، فَرُبُّ وَكُنْ الزَّوْجَةُ، أَوْ أَسْبَابُ أُخْرَىٰ لَا تَعْلَمُهَا الزَّوْجَةُ، وَالزَّوْجُ أَعْلَمُ مِنْهَا ، وَأَنْفَذُ بَصِيْرَةً ، فَهَا عَلَيْهَا إِلَّا لُزُومُ الطَّاعَةِ لِزَوْجِهَا بِالمَعْرُوفِ .

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: « لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِه ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرٍ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بَإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرٍ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدَّىٰ إِلَيْهِ شَطْرُهُ ﴾ (١).

قَالَ الْعَافِظُ ابْنُ حَجْرِ - رَحْمَهُ الله- ؛ ﴿ وَقَالَ النَّوَوِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُفْتَاتُ عَلَىٰ الزَّوْجِ بِالْإِذْنِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَهُوَ عَلَمُولٌ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُ رَضَا الزَّوْجِ بِهِ ، أَمَّا لَوْ عَلَمَتْ رَضَا الزَّوْجِ بِهِ بَا لَمُ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُ رَضَا الزَّوْجِ بِهِ ، أَمَّا لَوْ عَلَمَتْ رَضَا الزَّوْجِ بِهِ بَالْمُ عَلَيْهَا، كَمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِإِدْخَالِ الضِّيفَانِ مَوْضِعًا بِذَلِكَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا، كَمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِإِدْخَالَ الضِّيفَانِ مَوْضِعًا مُعَدَّا لَهُمْ سَوَاءٌ كَانَ حَاضَرًا أَمْ غَائِبًا فَلَا يَفْتَقِرْ إِذْخَالُهُمْ إِلَىٰ إِذْنَ خَاصً لِلْ الْفَرِيقِ الْمُعَالِدُ أَوْ إِجْمَالًا ﴾ (٢) لَذَلِكَ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اعْتِبَارِ إِذْنِهِ تَفْصِيلًا أَوْ إِجْمَالًا ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٩٥٥)، وَمُسْلِمٌ (١٠٢٦).

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ البَاري» (٩/ ٣٦٨).



وَعَنْ جَابِر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي صِفَة حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «فَاتَقُوا اللهَ فِي وَسَلَّمَ - : قَالَ رَسُولُ الله - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرُوجَهُنَّ بِكَلَمَة النِّسَاء ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُهُوهُنَّ بِأَمَانِ الله ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلَمَة الله ، وَلَكُمْ عَلَيْهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ الله يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ الله ، وَلَكُمْ عَلَيْهُ ، وَلَكُمْ عَلَيْهُمْ : رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ ذَلِكُ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ : رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ فَكُسْوَتُهُنَّ فَالْمَعُرُوفِ » (١).

قَالَ الإَمَامُ النَّوَوِيُّ: -رَحِمَهُ اللَّهُ - : « وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: كَانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ حَدِيثَ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلكَ عَيْبًا وَلَا ريبَةً عنْدَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْحجَابِ نُهُوا عَنْ ذَلِكَ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي ، وَاللُّخْتَارُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنْ لَا يَأْذَنَّ لأَحَد تَكْرَهُونَهُ في دُخُول بْيُوتكُمْ وَالْجُلُوسِ فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ رَجُلًا أَجْنَبيًّا أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَحَدًا منَّ مَحَارِم الْزَّوْجَة . فَالنَّهْيُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ ذَلكَ ، وَهَذَا حُكْمُ الْكُسْأَلَة عَنْدَ الْفُقَهَاء أَنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْذَنَ لرَجُل أَو امْرَأَة وَلَا مَحْرَم وَلَا غَيْرِهِ ، فِي دُخُول مَنْزل الزَّوْجِ ؛ إلَّا مَنْ عَلَمَتُ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَكْرَهُهُ ؟ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمُ دُنُّول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّىٰ يُوجَدَ الْإِذْنُ فِي ذَلكَ مِنْهُ أَوْ مَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْنِ فِي ذَلكَ ، أَوْ عُرِفَ رضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ وَنَحْوهِ ، وَمَتَىٰ حَصَلَ الشَّكَّ في الرِّضَا (١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٢١٨).



وَلَمْ يَتَرَجَّحْ شَيْءٌ وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ لَا يَحِلُّ الدُّخُولُ وَلَا الْإِذْنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ » (١).

#### ٦- أَنْ تَقُومَ عَلَى أُوْلادِهِ بَتَرْبِيَتِهِمْ وَتَعْلِيْمِهِمْ ،

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تُرَبِّي أَوْلاَدَهُ التَّرْبِيَةِ الصَّالِحَةِ؛ فَإِنِّ الطِّفْلَ يَكُونُ فِي طُفُولَتِهِ أَشَدَّ تَعَلَّقًا بِأُمِّهِ ، وَأَشَدَّ لُصُوقًا بَهَا مَنْ أَبِيْهِ، وَيَتَقَبَّلُ الأَدَبَ مِنْ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ أَبِيْهِ ؛ لِوْجُودِ الرِّفْقِ وَالْعَاطَفَةِ وَالْعَاطَفَةِ وَالْعَاطَفَةِ ، وَمُرَبِّيَةً عَاقِلَةً، يُرْجَى لِلأَطْفَالِ وَالْعَاطَفَةِ ، وَمُرَبِّيَةً عَاقِلَةً، يُرْجَى لِلأَطْفَالِ أَنْ يَكُونَوا كَذَلِكَ - إِنْ شَاءَ اللهُ أَلَى .

فَلَيْسَتْ مَسْئُولِيَّةُ المَرْأَةِ فِي التَّرْبِيَةِ بِأَقَلَّ مِنَ الرَّجُلِ ، بَلْ كُلُّ رَاعٍ ، وَكُلُّ مَسْئُولٌ عَمَّ اسْتُرْعِيَهُ .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِه ، وَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ رَاعٍ ، وَهُوَّ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِه ، وَالرَّجُلُ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِه ، وَالْرُأَةُ رَاعِيَّة ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِه ، وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتِه ، وَالْمُرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِه ، وَهُو مَسْئُولُةُ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِه ، وَهُو مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَىٰ مَالُولًا عَنْ مَسْئُولًا عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولًا عَنْ عَنْ مَسْئُولًا عَنْ مَسْئُولًا عَنْ مَا اللهَ اللهِ مَا إِلَّهُ مَا إِلَى اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا إِلَا اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) «شَرْحُ صَحِيْحُ مُسْلِم» (۸/ ۱۳).



#### رَعِيَّتِهِ » (١).

قَالَ الْحَافِظُ الْبُنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ الله- : « قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اشْتَرَكُوا أَي الْإِمَامُ وَالرَّجُلُ وَمَنْ ذُكِرَ فِي التَّسْمِية أَيْ فِي الْوَصْفِ بِالرَّاعِي وَمَعَانِيهِمْ مُخْتَلِفَةٌ ، فَرِعَايَةُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ حَيَاطَةُ الشَّرِيعَة بِإِقَامَةِ الْخُدُودَ وَالْعَدُلُ فِي الْحُكْمِ ، وَرعَايَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ سيَاسَتُهُ لأَمْرِهِمْ وَإِيصَالَهُمْ حُقُوقَهُمْ ، وَرعَايَةُ الْرُأَةِ تَدْبِيرُ أَمْرِ الْبَيْتِ وَالْأَوْلَادِ وَالْخَدَمِ، وَالنَّصِيحَةُ لِلزَّوْجِ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، وَرعَايَةُ الْجَادِمِ حِفْظُ مَا وَالْخَدَمِ، وَالْقِيَامُ بَهَ يَجُبُ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَتِهِ » (٢).

#### ٧- أَلَّا تُكَلِّفُهُ فَوْقَ طَاقَته:

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تَرْضَىٰ بِاليَسِيْرِ مِنْ النَّفَقَةِ وَغِيْرِهَا، وَتَقَنَعَ بِهِ، وَلَا تُكَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، وَفَوْقَ حَاجَتِهَا (٣).

لِقَوْلِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَتِهِ مَ وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنُفِقَ مِمَّا ءَائنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنها مَّ مَا عَاتَنها مَا عَاتَنها مَا عَاتَنها مَا عَاتَنها مَا عَالَهُ اللهُ مَا عَالَهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٧١٣٨).

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ البَارِي» (١٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) مِنَ النِّسَاءَ - هَدَاهُنَّ اللهُ ! - مَنْ تُكَلِّفُ زَوْجَهَا فَوْقَ طَاقَتِهِ ، وَفَوْقَ حَاجَتِهَا ، فَتَطلُبَ مِنْهُ الاَّقْتِرَاضَ لِشِرَاءِ الكَمَالِيَّاتِ : مِنَ الثِّيَابِ ، وَالأَوَانِي ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .





#### قَالَ ابْنُ سَعْدِيُّ -رَحْمَهُ اللَّهُ- :

#### فَضْلُ التَّوَسُّطِ والاقْتِصَادِ :

عَلَىٰ المَرأَةِ مُرَاعَاةِ حَالَ زَوْجِهَا فِي العُسْرِ واليُسْرِ ؛ فَإِنَّ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ لَكِ مِنَ الحَقِّ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ إِنَّهَا هُوَ بِالمَعْرُوفِ، ﴿ وَكُلُوا اللهُ لَكِ مِنَ الْحَقِّ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ إِنَّهَا هُوَ بِالمَعْرُوفِ، ﴿ وَكُلُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تُسْرِفُوا أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

بَلْ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْكِ أَنْ تُعِيْنِيْهِ عَلَىٰ التَّوَسُّطِ وَالاقتصادِ ؛ لَأَنَّ التَّوَسُّطَ فِي الإِنْفَاقِ مِنْ صِفَاتِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ، الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ -تَعَالَى - عَنْهُمْ:

<sup>(</sup>١) «تَفْسِيْرُ ابْنُ سَعْدِيُّ» (ص٨٧٢).



## ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ الْفُرْقَانِ: ٦٧] .

بَلْ إِنَّ الاقتصَادَ مِنَ الْمُنْجِيَاتِ ، وُخُلُقُ مِنْ أَخْلَقَ النَّبُوَّةَ لِقَوْلِ رَسُولُ اللَّهَ –صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « ثَلاثُ مُنْجِيَاتُ : خَشْيَةُ اللهِ فَي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ والْعَدْلُ فِي الرِّضَىٰ والْغَضَب، والقَصْدُ فِي الفَقْرِ وَالْغَنَىٰ ، وَالْعَلَانِيَةِ والْعَدْلُ فِي الرِّضَىٰ والْغَضَب، والقَصْدُ فِي الفَقْرِ وَالْغَنَىٰ ، وَثَلاثُ مُهلِكَاتُ : هَوَىٰ مُتَّبَعٌ ، وَشُحَّ مُطَاعٌ ، ، وَإِعْجَابُ الْمُرْء بِنَفْسه » (١).

وَلَقُوْلِهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ ، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ ، وَالاقْتَصَادَ جُزْءُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ النَّبُوّةِ » (٢). وَأَنَا لَا أَدْعُو إِلَىٰ التَّقْتِيْرِ عَلَىٰ الأَهْلِ ، بَلْ نَقُولُ للجَمِيْعِ كَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهَ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطُهُ إِسْرَافٌ (٣) أَوْ خَيِلَةٌ (٤) » (٥).

<sup>(</sup>١) (حَسَنُ ) رَوَاهَ أَبُو الشَّيْخِ فِي «التَّوْبِيْخِ» (٥٣٥٠) ، عَنْ أَنَسْ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَةِ» (٤/ ١٣) ، و «صَحِيْحِ الجَامِع» (٩٣٠٣) .

<sup>(</sup>٢) (حَسَّنُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٧٧٦) ، مِنْ حَدَيْثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاً - وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صِحِيْح الجَامع» (١٩٩٣) .

<sup>(</sup>٣) الإِسْرَافُ: هُوَ التَّبْذِيرُ وَالمُبَالَغَةُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، أَوْ فِي غَيْرِ طَاعَةٍ .

<sup>(</sup>٤) المَخِيلَةُ: مِنْ الاخْتِيَالِ ، وَهِيَ المُبَاهَاةُ وَالكِبْرُ وَالْآلْتِهَاءُ بزيْنَةً الدُّنْيَا .

<sup>(</sup>٥) (صَحَيْحٌ) أَخْرَجَهُ اَبْنُ مَاجَهُ (٣٦٠٥) مِنْ كَدِيْثِ عَبْدِ اللَّه بَنُ عَمْرُو بْنِ العَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٥٠٥).





#### صُورٌ مِنْ بَيْتِ النُّبُوَّةِ :

وَلْيَكُنْ لَكِ بِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُسُوَةٌ ، وَكَذَلِكَ بِنِسَائِهِ أُمَّهَاتِ اللَّهُ مِنِيْنَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ - .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن »(١) عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدَ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالِ تِبَاعًا حَتَّىٰ قُبضَ».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ » (٢) عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «مَا أَكُلَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «مَا أَكُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلْمُ عَلَيْكُ

قَالَ الْعَافِظُ - رَحِمَهُ اللهُ - : « فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ التَّمْرَ كَانَ أَيْسَرَ عَنْدَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ ... وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُمْ رُبَّمَا لَمْ يَجِدُوا فِي الْيَوْمِ إِلَّا عَنْدَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ ... وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُمْ رُبَّمَا لَمْ يَجِدُوا فِي الْيَوْمِ إِلَّا أَكْلَتَهُمْ وَاللَّهُمَا تَمْرُ " ("). أَكْلَتَهُن ؟ فَإِحْدَاهُمَا تَمْرُ " (").

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ »(٤) مِنْ حَدِيْثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ : « ابْنَ أُخْتِي ، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَىٰ الْهِلَالِ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٤٥٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (٥٥٥)، وَمُسْلِمُ (٢٩٧١).

<sup>(</sup>٣) «الفَتْحُ» (١١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩٥٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٧٢).

الْهِلَال ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّة فِي شَهْرَيْن ، وَمَا أُوقدَتْ فِي أَبْيَات رَسُولِ اللهُ -صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-نَارٌ فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعيشُكُمْ ، قَالَتْ: الْأَسْوَدَان ، التَّمْرُ وَالْمَاءُ ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لرَسُول الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- جِيرَانٌ مِنْ الْأَنْصَار كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ <sup>(١)</sup>، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- مِنْ أَلْبَانهمْ فَيَسْقينَا ».

فَفِي «الصَّحيْحَيْن »(٢) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : « كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالك -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ ، قَالَ: كُلُوا فَهَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-رَأَىٰ رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللهِ وَلَا رَأَىٰ شَاةً سَمِيْطًا (٣) بعَيْنه قط».

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ » (٤) مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةً عَائِشَةً -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَدُم (٥)، وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفِ».

<sup>(</sup>١) المَنَائِحُ: جَمْعُ مَنِيْحَة، وَهِيَ النَّاقَة أُوِ الشَّاةِ المُعَارَةُ لِلَّبَنِ خَاصَّةَ. (٢)رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٧٥ِ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) الشَّاةُ السَّمِّيْطَةِ: الَّتِي أُزيْلَ صُوفَهَا بِإلَاءِ الحَارِّ لِتُشْوَىٰ بِجِلْدِهَا ، وَإِنَّمَا يُصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّيِيْرِ السِّنِّ الطِّريُّ، وَهُوَ مِنْ فَعْلِ الْمُرَّفِيْنِ؛ لِلمُّبَادَرَة إِلَى كَنْبُح مَا لَو بَقِيَ لَازَدَادَ تَمَنَهُ، وَلْأَنَّ السَّمْطَ يُفْسِدُ الانْتِفَاعَ بِجِلْدَ المُسْلُوخَ فِي اللَّبْسِ وَغَيْرِهِ .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٥٥٦)، وَمُسْلِمٌ (٢٠٨٢).

<sup>(</sup>٥) الأدَّمُ - بِفَتْحَتَيْنِ - الجُلُود .





#### ٨- أَنْ تَحْفَظَ مَالَهُ ، فَلاَ تُنْفِقُ مِنْهُ إِلَّا يَاذَنِهِ ؛

المَوْأَةُ أَمِيْنَةٌ عَلَىٰ مَالِ زَوْجِهَا ، وَمَا يُودِعُهُ فِي بَيْتِهِ مِنْ نَقْدٍ أَوْ مُؤْنَةٍ ، فَلاَ تَتَصَرَّفُ فِيْهِ بِغَيْر رضَاهُ .

لِقَوْلِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ فَٱلصَّىلِحَاتُ قَانِنَتُ وَتَعَالَى - : ﴿ فَٱلصَّىلِحَاتُ قَانِنَتُ وَالنَّسَاء : ٣٤].

قَالَ الطَّبَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « يَعْنِي: حَافِظَاتِ لِأَنْفُسِهِنَّ عِنْدَ غَيْبَةِ أَزْوَاجِهِنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ ، وَأَمْوَالِهِمْ، وَلِلوَاجِبَّ عَلَيْهِنَّ فِي حَقِّ اللهِ فِي أَزْوَاجِهِنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ ، وَأَمْوَالِهِمْ، وَلِلوَاجِبَ عَلَيْهِنَّ فِي حَقِّ اللهِ فِي ذَلِكَ وَغَيْرَهِ » (١).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن» (٢) مِنْ حَدَيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَيْرٌ نِسَاء رَكِبْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَيْرٌ نِسَاء رَكِبْنَ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَدِ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَىٰ الْإِبِلَ ، صَالِحُ نِسَاء قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ عَلَىٰ وَلَدِ فِي صِغرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَىٰ زَوْج فِي ذَاتِ يَدِهِ ».

قَالَ الْحَافِظُ - رَحِمَهُ اللهُ -: « قَوْلُهُ ( وَأَرْعَاهُ عَلَىٰ زَوْجِ ) أَيْ: أَحْفَظُ وَأَصْوَنُ لِمَالَهِ ، بِالْأَمَانَةِ فيه، وَالصِّيَانَةِ لَهُ ، وَتَرْكِ التَّبْذِيرِ فِي الْإِنْفَاقِ». وَأَصْوَنُ لِمَالَةِ مِ بِالْأَمَانَةِ فيه، وَالصِّيَانَةِ لَهُ ، وَتَرْكِ التَّبْذِيرِ فِي الْإِنْفَاقِ». شَيْلَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) «تَفْسِيْرُ الطَّبَرِيِّ» (۸/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢٠٨٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٢٧).



## «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكُرَهُ» (١).

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ حَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهَ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيَ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ: «لَا تُنْفَقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجَهَا، إلَّا بإذْن زَوْجِهَا، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهَ وَلَا الطَّعَامُ ؟ ، قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا» (٢).

#### ٩- أَنْ تَصُونَ عَرْضُهُ ؛

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تَصُونَ عِرْضَهُ ، وَتُعَافِظُ عَلَىٰ شَرَفِهَا بِبُعْدِهَا عَنِ التَّبَرُّجِ وَالسُّفُورِ، وَإِظْهَارِ الزِّيْنَةِ، وَالتَّعَرُّضِ لِلرِّجَالِ الأَجَانِب، وَارْتَدَاءِ الحِجَابِ الَّذِي يُخَالِفُ الشُّرُ وَطَ المُعْتَبِرَةَ فِي الحِجَابِ اللَّذِي يُخَالِفُ الشُّرُ وَطَ المُعْتَبِرَةَ فِي الحِجَابِ اللَّيْ رَا اللَّهُ مُ وَالتَّعَرُّضُ لِلفِتَنِ .

(١) (حَسَنُ) أُخْرَجَهُ النِّسَائِي (٣٢٣١) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (١٨٣٨). (٢) (حَسَنُ ) أُخْرَجَهُ النِّسَائِي (٦٧٠) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح التِّرْمِذِيِّ» (٢) (حَسَنُ ) أُخْرَجَهُ النِّسَائِي (٦٧٠) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح التِّرْمِذِيِّ» (٢٠٦/١).

#### (٣) لِلحِجَابِ الشَّرْعِيِّ عَشَرَةُ شُرُوطٌ:

١- أَنْ يَكُونَ سَاترًا لَجَميْع بَدَنهَا .
 ٣- أَنْ يَكُونَ فَضْفَاضًا غَيْرَ ضَيِّق .

٥- أَلَّا يَكُونَ مُطَيَّبًا بِأَيِّ نَوْع مِنَ الطِّيْب.

٧- أَلَّا يُشْبُهُ لَبَاسِ الرِّجَالِ .

٩ - أَلَّا يَكُونَ فَيْهُ تَصَالَيْبُ .

٢-أَنْ يَكُونَ ثَخِيْنًا لَا يَشِفُّ عَمَّا تَحْتَهُ.

٤-أَلَّا يَكُونَ مُزَيَّنًا يَسْتَدْعِي أَنْظَارَ الرِّجَالِ.

٦- أَلَّا يَكُونَ لِبَاسَ شُهْرَةً .

٨-أَلَّا يُشْبِهُ لِبَاسَ الْكَافِرَات.

١٠- أَلَّا يَكُونَ فِيْهِ تَصَاوَيْرُ.



قَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ فَٱلصَّىٰ لِحَنتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾ [النَّسَاء: ٣٤].

أَيْ: مُطِيْعَاتُ لأَزْوَاجِهِنَّ حَتَّىٰ فِي الغَيْبِ، تَحْفَظُ زَوْجَهَا بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ، فَلاَ تَتَعَرَّضُ إِلَىٰ مَا يَشِيْنُهَا بَقَوْلِهَا وَفِعْلِهَا ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَالوَعيْدُ شَديْدٌ.

فَعَنْ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْد -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَنْ رَسُولِ اللهَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-أَنَّهُ قَالَ : ﴿ ثَلَاثُةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَاعَةَ، وَعَصَىٰ إِمَامَهُ ، وَمَاتَ عَاصِيًا ، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبِقَ منْ سَيِّده، فَهَاتَ ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ اللَّانْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ » (١).

وَعَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ: رَسُولَ الله -صَلَّى الله -صَلَّى الله عَنْهَا-اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ﴿ أَيُّهَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَ فَقَدْ هَتَكَتْ ستْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله » (٢).

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِي -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: «إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمُرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَىٰ الْقَوْم لِيَجِدُوا

<sup>(</sup>١) (صَحيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٦/ ١٩) وَصَحْحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي "صَحِيْح الجَامع" (٥٨ ٣٠)،

والوَادَعِيُّ في «الصَحِيْح المُسْنَدِ» (١٠٥٤). (٢) . (٢٧١٠) . (٢٧١٠) . (٢٧١٠). (٢٧١٠). (٢٧١٠).



رِيحَهَا فَهِيَ كَذًا وَكَذًا اللهُ قَالَ: قَوْلًا شَدِيدًا (١).

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظ: «قَالَ: رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « أَيُّمَا امْرَأَةِ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْم لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي زَانِيَةٌ » (٢).

وَحَذْرَ النَّبِيُّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مِنَ الدُّخُولِ عَلَىٰ النِّسَاءِ، فَعَنْ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَىٰ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: الله أَفْرَأَيْتَ الْخُولَ عَلَىٰ النِّه أَفْرَأَيْتَ الْخَمْوَ؟.

قَالَ: « الْحَمْوُ الْمُوْتُ » (٣).

قَالَ النَّوْوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- : « الحَمْوُ قَرِيْبُ الزَّوْجِ : كَأَخِيْهِ ، وَابْنِ أَخِيْهِ ، وَابْنِ أَخِيْهِ ، وَابْنِ عَمِّهِ » (٤).

وَعَنْ ابْنَ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا وَسَلَّمَ-« لَا تُسَافِرْ الْمُرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) (حَسَنُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢١٧٣) ، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعي كَمَا فِي «الصَحِيْحِ الصَحِيْحِ المُسْنَد » (٨١٣).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٤/٤) وَصَحْحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح الجَامع» (٣٢٣)، وَهُوَ فِي «الصَحِيْح المُسْنَدِ » لشَيْخُنَا الوَادِعيِّ (٢/٩).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٣٢٥)، وَمُسْلِمٌ (١٧٧).

<sup>(</sup>٤) «ريَاضُ الصَّالِحِيْن» (ص٦٤٥) . ّ



### في الْفِياةِ لَازْوِيمِيتِينِ

رَجُلٌ إلَّا وَمَعَهَا مَعْرَمٌ » (١).

وَالأَحَادِيْثُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَىٰ صِيَانَةِ المَرْأَةِ وَحِفْظِهَا كَثِيْرَةٌ؛ وَلأَنَّهُ بِصِيَانَةِ المَرْأَةِ الْمَرْأَةِ وَحِفْظِهَا كَثِيْرَةٌ؛ وَلأَنَّهُ بِصِيَانَةِ المَرْأَةَ لِنَفْسِهَا يَعْصُلُ صِيَانَةُ عِرَضِ الزَّوْجِ، وَمَنْ لاَ يَصُنْ عِرْضَهُ وَيَتْرُكُ لِزَوْجَتِهِ الْحَبْلَ عَلَىٰ -الغَارب - صَارَ دَيُّوتًا!.

وَأَيْنَ هَوُّلَاءِ الأَزْوَاجُ مِنْ أَعْرَابِيٍّ رَأَىٰ مَنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ زَوْجَتِهِ، فَطَلَّقَهَا غَيْرَةً عَلَىٰ الْمَحَارِمِ، فَلَمَّا عُوتِبَ فِي ذَلِكَ، قَالَ قَصِيْدَتَهُ الْهَائِيَّةَ الْمَائِيَّةَ الْمَائِيَّةَ الْمَائِيَّةَ الْمَائِيَّةَ الْمَشْهُورَةَ، وَمنْهَا:

وَأَتْرُكُ حُبَّهَا مِنْ غَيْرِ بُغْضٍ . . وَذَاكَ لِكَثْرَةِ الشُّركَاءِ فِيهِ

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ عَلَىٰ طَعَامٍ . . رَفَعْتُ يَدِي وَنَفْسِي تَشْتَهِيهِ وَتَعْتَبُ الْأُسُودُ وُرُودَ مَاءٍ . . إِذَا كَانَ الكِلاَبُ وَلَغْنَ فِيهِ

وَأَيْنَ هُؤلَاءِ الأَزْوَاجُ مِنْ عَرَبِيَّة سَقَطَ نَصِيفُهَا - خَمَارُهَا - عَنْ وَجْهِهَا ؛ فَالْتَقَطَنْهُ بَيَدِهَا ، وَغَطَّتُ وَجْهَهَا بِيَدِهَا الأُخْرَى، وَفِي ذَلكَ قَيْلَ:

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٨٦٢)، وَمُسْلِمٌ (١٣٤١).

<sup>(</sup>٢) انْظُر: ﴿ حِرَاً سَةُ الفَضِيْلَةِ ﴾ لِبَكْر بَنْ عَبْدُ اللهِ أَبُو زَيْد (ص١٣٤-١٣٥).





سَقَطَ النَّصِيْفُ، وَلَمْ تُرِدْ إِسْقَاطَهُ . . فَتَنَاوَلَتْهُ، وَاتَّقَتْنَا بِاليَدِ (١)

#### وَقَالَ بَعْضُهُم:

فَأَلْقَتْ قِنَاعًا دُوْنَهُ الشَّمْسُ وَاتَّقَتْ . . بِأَحْسَنِ مَوْصُولَيْنِ : كَفِّ، وَمِعْصَمِ فَأَلْقَتْ المَّاعْرَةُ إِذَا غَضِبَ:

اعْلَمِي أَيَّتُهَا الزَّوْجَةُ - أَنَّ الغَضَبَ يُؤَثِّرُ عَلَىٰ البَدَنِ حَتَّى يُعْمِيَ وَيُصِمَّ؛ فَلاَ يَسْتَفِيْدُ صَاحِبُهُ مِنَ المَوْعِظَةِ ، فَإِنْ رَاضَيْتِهِ وَأَخَذْتِ بِيَدِهِ، فَذَاكَ المَأْمُولَ مِنَ الزَّوْجَةِ الصَّالِخَةِ .

لَقَوْلِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أَلَا أُخْبِرُ كُمْ بِنسَائِكُمْ مِنْ أَهْلَ الْجَنَّةِ ؟، قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ ،قَالَ: كُلُّ وَلُودٍ وَدُودَ إِذَا عَضْبَ زَوْجُهَا، قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ، لَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّىٰ عَرْضَىٰ » (١).

وَلَقَدْ نَصَحَ أَبُو الدَّرْدَاءِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - زَوْجَتَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِذَا رَأَيْتَنِي غَضِبْتُ فَرَاضِيْنِي ، وَإِذَا رَأَيْتُكِ غَضْبَلَ رَاضَيْتُكِ ، وَإِلَّا لَمْ نَصْطَحَبْ﴾.

<sup>(</sup>۱) ( حَسَنُ ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَط» (۲/۲٪) ، (۱/۲) ، و «الصَّغِيْر» (۱) (۱۱٪) ، و «الصَّغِيْر» (۱٪) ، و «الكَبِيْر» (۱٪ (۱٪) (۱۲٪) ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ الجَامَع» (۱۱٪) . (۲۲۰٪).





فَإِنْ لَمْ تَنْفَعْ تِلْكَ الطَّرِيْقَةُ ، فَعَلَيْكِ بَاتِّبَاعِ الخُطْوَةِ الآتِيَةِ ، وَهِيَ الشُّكُوتُ حَتَّىٰ تَهْدَأَ الثَّائِرَةُ ، وَتَبْرُدَ اللَّسَاعِرُ ، وَتَسْكُنَ اضْطِرَابَاتُ النَّفْس .

وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الإِمَامُ ابَنُ الْجَوْزِيِّ -رَحِمَهُ الله- : «مَتَىٰ رَأَيْتَ صَاحِبَكَ قَدْ غَضَبَ ، وَأَخَذَ يَتَكَلَّمُ بِهَا لا يَصْلُحُ - فَلا يَنْبَغِي أَنْ تَعْقَدَ عَلَىٰ مَا يَقُولُهُ خَنْصَرًا ('') ، (أَيْ : لاَ تَعْتَدَّ بِهِ، وَلاَ تَلْتَفْتْ إلَيْهِ )، وَلاَ أَنْ يَقُولُهُ خَنْصَرًا ('') ، (أَيْ : لاَ تَعْتَدَّ بِهِ، وَلاَ تَلْتَفْتْ إلَيْهِ )، وَلاَ أَنْ تَقُولُهُ خَنْصَرًا أَنْ ، وَاللَّهُ حَالُ السَّكْرَانَ لاَ يَدْرِي مَا يَجْرِي، بَلِ اصْبِرْ لَقُورُتِه ، وَلاَ تَعْقَلُ عَلَيْه ، أَوْ السَّبْعَ قَدْ فَلَبَهُ ، وَالطَّبْعَ قَدْ فَلَبَهُ ، وَالطَّبْعَ قَدْ فَلْمَ عَلَيْه ، أَوْ أَجَبْتُهُ فَلْحَرَّ فَى الْفَرْ وَمَتَىٰ أَخَذْتَ فِي نَفْسَكَ عَلَيْه ، أَوْ أَجَبْتُهُ بَمُقْتَضَىٰ فَعْلِه - كُنْتَ كَعَاقِل وَاجَهُ جَنُونًا، أَوْ مُفَيْقِ عَاتَبَ مُعْمَى عَلَيْه ، فَالذَّنْبُ لَكَ ، بَلِ انْظُرُ إلَيْهِ بِعَيْنِ الرَّحْمَة ، وَتَلَمَّحْ تَصْرِيْفَ عَلَيْه ، فَاللَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْه ، وَالْمَدْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْه ، وَالْمَدْ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْنَقْسَلَ الْطَبْعِ بِهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا انْتَبُهَ نَدُمَ عَلَىٰ الْقَدْرِ لَهُ ، وَتَفْرَخْ فِي لَعَبِ الطَّبْعِ بِهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا انْتَبُهَ نَدُمَ عَلَىٰ الْقَدَرِ لَهُ ، وَتَفْرَخْ فِي لَعَبِ الطَّبْعِ بِهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا انْتَبُهَ نَدُمَ عَلَىٰ الْقَصَامِ أَنْ تُسْلَمُهُ فِيْها الْقَعْلُ فِي غَضَبِهِ إِلَى مَا يَسْتَرَيْحُ بِهِ .

وَهَذِهِ الْحَالَة يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَمَّحَهَا الوَلَدُ عِنْدَ غَضَبِ الوَالِدِ ، وَهَذِهِ الْحَالَة يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَمَّحَهَا الوَلَدُ عِنْدَ غَضَبِ الزَّوْجِ ، فَتَتْرُكَهُ يَشْتَفِي بِهَا يَقُولُ ، وَلاَ تُعَوِّلُ

<sup>(</sup>١) الخِنْصَر - بِكَسْرِ الخَاءِ وَفَتْحِ الصَّاد وَكَسْرِهَا - : أَصْغَرَ أَصَابِعِ اليَدِ، وَقِيْلَ : الوُسْطَى، وَالجَمْعُ خَنَاصِرُ .



عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ فَسَيَعُودُ نَادِمًا مُعْتَذِرًا ، وَمَتَىٰ قُوبِلَ عَلَىٰ حَالَتِهِ وَمَقَالَتِهِ، صَارَتِ العَدَاوَاةُ مُتَمَكَّنَةً ، وَجَازَىٰ فِي الإِفَاقَةِ عَلَىٰ مَا فُعِلَ فِي حَقَّهِ وَقْتَ الشُّكْرِ ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَىٰ غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيْقِ ، مَتَىٰ رَأَوْا غَضْبَانًا ، قَابَلُوهُ بِهَا يَقُولُ وَيَعْمَلُ ، وَهَذَا عَلَىٰ غَيْرِ مُقْتَضَىٰ الحِكْمَةِ ، بَل الحِكْمَةُ مَا ذَكَرْتُ ، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا العَالُونَ » (١).

خُذِي الْعَفْوَ مِنِّي تَسْتَدِيمِي مَوَدَّتِ . . وَلَا تَنْطِقِي فِي سَوْرَتِي حِينَ أَغْضَبُ وَلَا تَنْقُرِيْنِي نَقْرَكِ الدُّفَّ مَرَّةً . . فَإِنَّكِ لَا تَدْرِيْنَ كَيْفَ المُعَيَّبُ وَلاَ تُكْثِرِي الشَّكُوكَى فَتَذْهَبَ بِالْهُوكَى . . وَيَأْبَاكِ قَلْبِي، وَالقُلُوبُ تَقَلَّبُ فَإِنِّي رَأَيْتُ الْخُبَّ فِي الْقَلُوبُ تَقَلَّبُ فَإِنِّي رَأَيْتُ الْخُبَّ فِي الْقَلْبِ وَالأَذَى . . إِذَا اجْتَمَعَا لَمْ يَلْبَثِ الْخُبُّ يَذْهَبُ فَإِنِّي رَأَيْتُ الْخُبُّ فِي الْقَلْبِ وَالْأَذَى . . إِذَا اجْتَمَعَا لَمْ يَلْبَثِ الْخُبُّ يَذْهَبُ

#### ١١ - أَنْ تَجْتَنبَ كُلَّ مَا يُؤْذيْه :

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تَجْتَنِبَ كُلَّ مَا يُؤْذِيْهِ مِنْ قَوْلِ أَوْ فِعْلِ فِي نَفْسِهِ ، أَوْ وَالِدَيْهِ ، أَوْ ذِي قَرَابَتِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ شَمِلَهَا الوَعِيْدُ ، وَدَعَتْ عَلَيْهَا زَوْجَهُ مِنَ الْحُورِ العِيْنِ .

فَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: ﴿ لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي اللَّانْيَا ، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ وَسَلَّمَ-قَالَ: ﴿ لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي اللَّانْيَا ، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ (١) ﴿ صَيْدُ الخَاطرِ ﴾ (ص ٢٢-٢٢٦).



مِنْ الْخُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ ('')، يُوشِكُ أَنْ يُفَارَقَكِ إلَيْنَا » ('').

فَإِذَا لَمْ تَنْزِعِ الْمَرْأَةُ عَنْ أَذِيَّتِهَا بِتَوْبَةٍ وَاعْتِذَارٍ بَالِغٍ - فَعُقُوبَتُهَا أَلَّا تُقْبَلَ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّىٰ تَرْجِعَ إِلَيْهِ وَتُرْضِيَهُ .

فَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهَ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ » (7).

#### ١٢ - عَدَمُ التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِسَائِهِ ،

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ عَدَمُ إِيْذَائِهِ فِي إِحْدَىٰ نِسَائِهِ ، مَتَىٰ كَانَ مُتَزَوِّجًا مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَا تَقَعُ فِيْهَا ، وَلَا تُخَبِّبُهَا عَلَيْهِ.

فَعَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّىٰ

<sup>(</sup>١) الدَّخِيْل - بِزِنَةِ أَمِيْر -: الضَّيْفِ لِدُخُولِهِ عَلَىٰ المُضِيْفِ.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ)أَخُرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٤١١)وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْح الجَامع» (٧١٩٢).

<sup>(</sup>٣) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٣٦٠) وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -فِي «صَحِيْح الجَامع» (٣٠٥٧).



الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ خَبَّبَ (١) زَوْجَةَ امْرِئِ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» (٢).

وَعَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَصَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَىٰ امْرِئ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا » (٣).

وَمِنْ تَحْرِيْشِ الْمَرْأَةَ بِضُرَّتَهَا أَنْ تَتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِهَا غَيْرِ الَّذِي يُعْطِيْهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَةُ الجِقْدِ وَالفِتْنَةِ.

فَفِي الصَّحِيْحَيْنِ (١) مِنْ حَدِيْثِ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر -رَضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ عَنْهُمَا - قَالَتْ : إِنَّ اَمْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ عَنْهُمَا - قَالَتْ : إِنَّ اَمْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيْ اللهِ جُنَاحُ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ جُنَاحُ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ حَلَيْ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ اللّهَ يَعْطُ ، كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ » . - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْظُ ، كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ » .

قَالَ الْحَافِظُ -رَحِمَهُ الله- ؛ « كَالْمُوْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَلَهَا ضَرَّةٌ وَلَاَ عَرْقَةُ اللهَ عَنْدَهُ تُريدُ بَذَلِكَ غَيْظَ فَتَرَعِي مِنَ الْخَطْوَةِ عِنْدَ زَوْجِهَا أَكْثَرَ مِمَّا عِنْدَهُ تُريدُ بَذَلِكَ غَيْظَ

<sup>(</sup>١)خَبَّبَ: خَدَعَ وَأَفْسَدَ .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١٧٠٥) وَصَحْحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ المُسْنَدِ » الجَامِع» (٦٢٢٣). وَقَالَ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَحِيْحِ المُسْنَدِ » (٣٧٦/٢): هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ رَجَالُهُ رَجَالُ الصَّحِيْحِ .

<sup>(</sup>٣)(صَحِيْحٌ)أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ (٥/ ٢٥٣)وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَحِيْحِ الْجَامِع» (٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢١٩٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٣٠) .



# في الماة الأزيميت

ضَرَّتَهَا » (۱).

#### 17 - أَنْ تَحَذَرَ النُّشُوزَ :

النّشُوزُ: هُوَ مَعْصِيةُ الزَّوْجِ فِيْ اَفَرَضَ اللهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِه، مَأْخُوذُ مِنَ النَّشُوزِ: وَهُوَ الارْتِفَاعُ ، فَكَأَنَّهَا ارْتَفَعَتْ وَتَعَالَتْ عَمَّا فُرضَ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ ، فَمَتَىٰ ظَهَرَتْ مِنْهَا أَمَارَاتُ النَّشُوزِ، مِثْل : أَنْ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ ، فَمَتَىٰ ظَهَرَتْ مِنْهَا أَمَارَاتُ النَّشُوزِ، مِثْل : أَنْ تَتَثَاقَلَ إِذَا دَعَاهَا ، وَلاَ تَصِيْرُ إِلَيْهِ إِلَّا مُكْرَهَةً - فَإِنَّهُ يَعظُها وَيُخَوِّفُها وَيُخَوِّفُها بِعَظِيْم عَقَابِ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، وَيُذَكِّرُهَا مَا أَوْجَبَ اللهُ لَهُ عَظَيْم عَقَابِ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -، وَيُذَكِّرُهَا مَا أَوْجَبَ اللهُ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الإِثْم بِالمُخَالَفَة وَالمُعْصِية، عَلَيْهَا مِنَ اللَّهُ مَنْ حُقُوقِها مِنَ النَّفَقَة وَالكَسُوة ، وَمَا يُبَاحُ لَهُ وَمَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ مِنْ حُقُوقِها مِنَ النَّفَقَة وَالكَسُوة ، وَمَا يُبَاحُ لَهُ مِنْ ضَرْبَهَا وَهَجُرِهَا ؛ لِقَوْلِهِ -تَعَالَى - : ﴿ وَالْكِي تَغَافُونَ نُشُورُهُ مُنَ مُنْ اللهُ فَلَهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا مَنْ النَّفَقَة وَالكَيْ تَغَافُونَ نُشُورَهُ مُنَ اللَّهُ اللهُ فَكُمْ مَنْ خَوْلُهُ اللهُ عَمَا يَسْقُولُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ وَالمَعْمَا فَي اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّ

وَمِنَ النَّشُوزِ أَنْ تَخْرُجَ اللَّرْأَةُ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَتَرْفَعَ صَوْتَهَا عَلَىٰ صَوْتِهِ ، وَتُوْفَعَ صَوْتَهَا عَلَىٰ صَوْتِهِ ، وَتُؤْذِيَهُ بِالقَوْلِ أَو الفِعْل .

فَإِذَا لَمْ تَنْفَعِ اللَوْعِظَةِ ،انْتَقَلَ إِلَىٰ الهَجْرِ ؛ لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي اللَّهُ مَا نَعْمَ الْمَضَاجِعَ ﴾ فَإِذَا أَصَرَّتْ بِعْدَ الهَجْر ؛ فَإِنَّهُ يَضْرِ بُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِّجِ - أَيْ : غَيْرَ شَدِيْدٍ - ؛ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - : ﴿ وَٱضْرِبُوهُنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِيُّ» (٢٢٨/٩).



فَإِنْ هَيَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَظْلَمَهَا، أَوْ يَبْخَسَهَا حَقَّهَا، فَإِنْ الله عَلَيُّ كَبِيْرٌ ؛ لِقَوْلِ الله - تَعَالَى - : ﴿ فَإِنْ الله عَلَيُّ كَبِيْرٌ ؛ لِقَوْلِ الله - تَعَالَى - : ﴿ فَإِنْ الطَّعْنَكُمُ فَلَا نَبَعُوا عَلَيْهِ لَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### ١٤ - أَنَّ تُقَاسِمَهُ هُمُومَهُ :

شَارِكِي زَوْجَكِ هُمُومَهُ ؛ فَالأَزْوَاجُ قَلَّمَ يَظُلُّونَ أَوْفِيَاءَ إِلَّا لَمَنْ قَاسَلِيَةٌ وَتَذْكِرٌ قَاسَمَتُهُمْ هُمُومَهُمْ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَيَّامِ العُسْرِ، فَتَسْلِيَةٌ وَتَذْكِرُ بِالصَّبْرِ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ للصَّابِرِيْنَ ، وَتَكُونُ هِيَ أَوَّلَ مَنْ يَصْبِرُ، فَلا تُطَالِبْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَلا تَضْطَرَّهُ إِلَىٰ إِرَاقَة مَاء وَجْهِه ، وَلاَ تَضْطَرَّهُ إِلَىٰ إِرَاقَة مَاء وَجْهِه ، وَلاَ تَضْبِر عَلَىٰ مَا وُجَدَ، وَإِنْ تَبَدَّلَتُ يُسْرًا، فَتَذُكُيْرُ بِنِعَمِ الله ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ لِلشَّاكِرِيْنَ، وَإِنْ حَمَلَ هَمَّ الدَّعْوَةِ إِلَىٰ فَتَذُكُيْرُ بِنِعَمِ الله ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ لِلشَّاكِرِيْنَ، وَإِنْ حَمَلَ هَمَّ الدَّعْوَة إِلَىٰ فَتَذُكُيْرُ بِنِعَمِ الله ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ لِلشَّاكِرِيْنَ، وَإِنْ حَمَلَ هَمَّ الدَّعْوَة إِلَىٰ فَتَذُكُيْرُ بِنِعَمِ الله ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ لِلشَّاكِرِيْنَ، وَإِنْ حَمَلَ هَمَّ الدَّعُوة إِلَىٰ فَتَذُكُيْرُ بِنِعَمِ الله ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ لِلشَّاكِرِيْنَ، وَإِنْ حَمَلَ هَمَّ الدَّعْوَة إِلَىٰ وَقَفَتْ مَعَهُ الله وَقَفَتْ مَعَهُ وَقَفَتْ مَعَهُ وَقَفَتْ مَعَهُ وَقَفَتْ مَعَهُ وَقَفَة خَدِيْجَةً حَرَضِيَ اللله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الشَيْبِ! - وقَفَتْ مَعَهُ وَقَفَتْ مَعَهُ وَقَفَة خَدِيْجَةً حَرضيَ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ المَالِيْ اللهُ اللهُ

وَمَنْ مِنَّا يَنْسَىٰ خَدِيْجَةَ بِنْتَ خُويْلد -رَضِيَ الله مُعْهَا-، وَمُشَارَكَتَهَا لِرَسُولِ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -هُمُومَهُ وَأَحْزَانَهُ، وَأَحَاسِيْسَهُ وَمَشَاعِرَهُ ؟!، وَمَنْ مِنَّا يَنْسَىٰ تَثْبِيْتَهَا للنَّبِيِّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَشْجِيْعَها إِيَّاهُ، وَوَضْعَهَا كُلَّ مَا تَمْلِكُ تَحْتَ تَصَرُّ فِهِ مِنْ أَجْلِ تَبْلِيْغِ وَيَنْ الله لِلعَالَمِين؟!.



وَلاَ يَنْسَىٰ أَحَدُ مَقُولَتَهَا المَشْهُورَةَ ،الَّتِي جَعَلَتِ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُطْمَئِنَّا بَعْدَ اضْطرَابِ، وَفَرَحًا بِغَدَ اكْتَئَابِ - لَمَا نَزُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُطْمَئِنَّا بَعْدَ اضْطرَابِ، وَفَرَحًا بِغَدَ اكْتَئَابِ - لَمَا نَزُلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ لأَوَّلَ مَرَّة : « وَاللَّهَ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَخْمِلُ الْكُلَّ (۱)، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ (۱)، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعْمِلُ الْكُلَّ (۱)، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ (۱)، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعْمِلُ الْكَلَّ (۱)، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ (۱)، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعْمِلُ الْكَلَّ (۱)، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ (۱)، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعْمِلُ الْكَلَّ (۱)، أَخَقِ اللهَ (۱) .

وَقَدْ ظَلَّ رَسُولُ الله – صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – وَفِيًّا لِخَدِيْجَةَ – رَضِيَ الله عَنْهَا –، بَلْ ظَلَّتُ تَعِيْشُ فِي قَلْبِه حَتَّىٰ بَعْدَ مَوْتَهَا ، لَمْ تُنْسِه الله عُنْهَا وَ مُوْتَهَا ، وَلَمْ يَمْحُ تَطَاوُلُ الدَّهْرِ أَثْرَهَا فِي قَلْبِهِ، ظَلَّ يَذْكُرُهَا ، وَلَمْ يَمْحُ تَطَاوُلُ الدَّهْرِ أَثْرَهَا فِي قَلْبِهِ، ظَلَّ يَذْكُرُهَا ، وَيَذْكُرُ مُشَارَكَتَهَا لَهُ فِي مُخْتَه وَشَدَّتِه فِي ابْتلاَئِه وَكُرْبَتِه ، ظَلَّ يُحِبُّهَا وَيَذْكُرُ مُشَارَكَتَهَا لَهُ فِي مُخْتَه وَشَدَّتِه فِي ابْتلاَئِه وَكُرْبَتِه ، ظَلَّ يُحِبُّهَا حُبَّا غَارَتْ مِنْهُ بَعْضُ نَسَائه مَّنْ تَزَوْجَهَا بَعْدَهَا (٥٠).

فَقَالَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - ذَاتَ يَوْم: «مَا غِرْتُ عَلَىٰ أَحَد مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا غِرْتُ عَلَىٰ خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا،

<sup>(</sup>١) الككلّ-بالفَتْح - إِ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِه .

<sup>(</sup>٢) تَكْسِبُ المَعْدُومَ أَيْ: تُعْطِي النَّاسَ مَا لَا يَجِدُونَهُ عِنْدَ غَيْرِكَ، فَحُذِفَ أَحَدُ المَفْعُولَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) النَّوَائِب: جَمْعُ نَائِبَة ، وَهِي مَا يَنْزِلُ بِالْإِنْسَانَ مِنَ الْمُهمَّاتِ وَالحَوَادِثِ ، وَإِنَّمَا قَالَتْ: «نَوَائِب الحَقِّ» ؛ لأَنَّ النَّائِبَةَ قَدَّ تَكُونُ فِي الخَيْر وَقَدْ يَكُونُ فِي الشَّرِّ.

<sup>(</sup>٤) جُجِزْءٌ مِنْ حَدَيْث رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٣)، وَمُسْلِمٌ ( ١٦٠) ، وَغَيْرُهُ مَا عَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فَي قِصَّةِ بَدْءِ الوَحْي .

<sup>(</sup>٥) انْظُر: «أُسْرَة بَلاَ مَشَاكِلَ » لِلْفُرِيْج (ص٤١).



# وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ الله مَ عَلَيْه وَسَلَّمَ- يُكْثرُ ذكْرَهَا» (١).

وَذَاتَ مَرَّةٍ قَالَتْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ للنَّبِيِّ-صَلَّىٰ الله عَنْهَا- قَالَتْ للنَّبِيّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ خَدِيَجَةً : كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إلَّا خَديجَةُ ؟!.

# فَيَقُولَ - مُعْتَذرًا لَهَا -: « إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ » (٢).

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا- قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُو يْلد أُخْتُ خَديجَةَ عَلَىٰ رَسُولِ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَديجَةً -أيْ لشبه صَوْتهَا بصَوْت أَخْتهَا - فَارْتَاحَ لذَلكَ ، أيْ هَشَّ لِلْجِيئَهَا وَسُرَّ بَهَا ، فَقَالَ : « فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلد » (٣).

وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إِذَا أُتِيَ ، بِالشَّيْءِ يَقُولُ: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ فُلَانَةَ ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً لِخَدَيجَةَ ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ فَلَانَةَ ؛ فَإِنَّهَا كَانَتْ صَديقَةً لِخَديجَةَ» (١٠).

وَتَدْخُلُ عَلَيْه -صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-امْرَأَةٌ سَوْدَاء، فَيُقْبِلُ عَلَيْهَا،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٨١٨)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (٣٨١٨)، وَمُسْلَمٌ (٢٤٣٤) . (٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٨٢١)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٧) وَاللَّفْظُ لَهُ .

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي «الأَدَب المُفْرِد» (٢٣٢) ، وَالحَاكِمُ فِي «مُسْتَدْرَكِه» (٤/ ١٧٥) ، وَقَالَ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ-رَحِمَهُ اللهُ-فِي «صَحِيْح الجَامِع» (٢٨١٨).



فَتَقُولُ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - يَا رَسُولُ الله: أَقْبَلْتَ عَلَىٰ هَذَهِ السَّوْدَاء هَذَا الإِقْبَالَ!، فَقَالَ: « إِنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَىٰ خَدِيْجَة، وَإِنَّ السَّوْدَاء هَذَا الإِقْبَالَ!، فَقَالَ: « إِنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَىٰ خَدِيْجَة، وَإِنَّ السَّوْدَاء هَذَا الإِقْبَالَ!» (١).

#### ١٥ - أَنْ تَشْكُرُهُ:

في اللياة للزويميت

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تَشْكُرَ لَهُ ؛ لأَنَّ شُكْرَ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ شُكْرَ الزَّوْجَةِ لِأَوْجَهَا ، وَالدُّعَاءَ لَهُ بِالعوضِ لِزَوْجِهَا ، وَالاعْتَرَافَ بِنِعْمَتُه عَلَيْهَا ، وَالدُّعَاءَ لَهُ بِالعوضِ وَالإِخْلاَفِ، وَإِظْهَارَ الفَرَحِ وَالشُّرُورِ بِهَا تَأْتِي - وَلَوْ كَانَ مَا يَأْتِي بِهِ فَالإِخْلَافِ، وَإِظْهَارَ الفَرَحِ وَالشُّرُورِ بِهَا تَأْتِي - وَلَوْ كَانَ مَا يَأْتِي بِهِ نَوْرُ كَانَ مَا يَأْتِي بِهِ نَوْرُ لَا نُشْرَاحِ وَالشَّرُورِ مَا لَا يُدْرِكُ ، كَهَا يَذُرِكُ ، كَهَا يَدْفَعُهُ إِلَىٰ المَزيْدِ مِنَ العَطَاءِ وَالإِحْسَانِ .

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَضْلِ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ إِلَّا الوَلَدِ (٢) ، لَكَانَ فِي ذَلِكَ كِفَايَةٌ فِي شُكْرِ فَضْلِهِ ، وَعَدَم جَحْدِ إِحْسَانِهِ .

فَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ: «مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهَ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِيَّاكُنَّ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْلُنَعَمِينَ »، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا كُفْرُ الْلُنَعَمِينَ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ (١/ ١٥)، وَحَسَّنَهُ الأَرْنَاوُط كَمَا فِي حَاشِيَةُ السِّير» (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) الوَلَدْ مِنْ أَجَلِّ النِّعَم الَّذِي الزَّوْجُ سَبَبُهُ بَعْدَ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-. قَالَ الرَّافَعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي كِتَابِهِ «وَحْيِ القَلَمْ» (٢/ ٢٩٢): « فَمَهْمَا تَكُنِ الزَّوْجَةُ شَقِيَّةً بِزَوْجِهَا ، فَإِنَّه زَوْجَهَا قَدْ أَوْلَدَهَا سَعَادَتَهَا ، وَهَذِهِ وَحْدَهَا مَزِيَّةٌ وَنِعْمَةٌ ».

«لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا ('' بَيْنَ أَبُوَيْهَا، وَتَعْنُسَ فَيَرْزُقَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوْجًا، وَيَرْزُقَهَا مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا، فَتَغْضَبَ الْغَضْبَةَ، فَرَاحَتْ تَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ يَوْمًا خَرًا قَطُّ» ('').

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ اللهَ عَنْهُمَا -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ اللهَ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَىٰ امَرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ زَوْجَهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) الأَيْمَةَ - بالِفَتْح - طُّول العُزْبَةُ .

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرََجَهُ أَحْمَدُ (٦/ ٤٥٧) ، وَالبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَد» (١٤٨)، وَالطَّبَرَانِي فِي «الكَبِيْر» (١٧٩)، وَالحَمِيْديُّ فِي «مُسْنَده» (١/ ١٧٩)، وَصَحَّحَهُ الطَّبَرَانِي فِي «الكَبِيْر» (١٧٩)، وَصَحَّحَهُ اللَّهُ - فِي «صَحِيْح الأَدَبِ المُفْرَد» (٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ ٱلبُّخَارِيُّ (٢٩)،وَمُسْلِمٌ (٧٠) \_

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ فِي (الكُبْرَىٰ) ( ٩١٣٥ - ٩١٣٦) ، والبَيْهَقِيُّ (٧/ ٢٩٤)، وَالبَيْهَقِيُّ (٧/ ٢٩٤)، وَالحَاكِمُ (٣/ ٧٨) ، وَقَالَ : صَحِيْحُ الإِسْنَادِ ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي (الصَّحِيْحَةِ) (٢٨٩) .





#### الَّتِي لَا تَشۡكُرُ زَوۡجَهَا قَلَّمَا تَشۡكُرُ رَبَّهَا :

مَنْ كَانَ طَبْعَهَا وَعَادَتَهَا كُفْرَانُ نِعْمَةِ النَّوْجِ ، وَتَرْكُ الشُّكْرِ لَهُ -سُبْحَانَةَ لَعْرُوفِهِ - كَانَ مِنْ عَادَتَهَا كُفْرُ نِعْمَةِ اللهِ ، وَتَرْكُ الشُّكُر لَهُ -سُبْحَانَةَ وَتَعَالَى - ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: «لاَ يَشْكُرُ اللهِ مَنْ لاَ يَشْكُرُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ لاَ يَشْكُرُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «إِنَّ أَشْكُرُ النَّاسِ للهِ أَشْكُرهُمْ لِلنَّاسِ» (٢). وَلِلْهِ دَرُّ الْقَائِلِ ،

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَشْكُرْ قَلِيْلاً أَصَابَهُ

فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الكَثِيْرِ شُكُورُ

وَمَنْ يَشْكُرِ المَخْلُوقَ يَشْكُرْ لِرَبِّهِ

وَمَنْ يَكْفُر المَخْلُوقَ فَهُوَ كَفُورُ (٣)

<sup>(</sup>١) (صَحيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١/ ٤٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ » (٢٦ ٤ ٤) ، و «صَحيْحِ الجِامَع» (٢٧١٩).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٩٠٢) ، وَقَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ فِي تَعْلِيْقِهِ عَلَىٰ «المُسْنَد» (٥/ ٢١٣):

<sup>(</sup>٣) (رَوْضَةُ العُقَلاء » (ص٢٦٣).





#### وَقَالَ أُسْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ العِمَادِ - حَفِظُهُ اللَّهُ - :

أُخْتَاهُ فَلْتَتَصَبِرِي . . مَهْ اَ رَأَيْتِ مِنَ الضَّرَدُ الْخُتَاهُ فَلْتَتَصَبِرِي . . مَهْ اَ رَأَيْتِ مِنَ الضَّرَدُ لَا تَكْفري خَيْر العَشِيْ . . ر ، فَقَدْ تَجَاوَزَ مَنْ كَفَرْ سَتُ زِيْلُ أَيَّامُ الصَّفَا . . ء عَلَيْكِ أَيَّامَ الكَدَرْ

#### قِصَّةٌ لَطِيْفَةٌ تَبَيِّنُ كُفْرَانَ النِّسَاءِ لِلمَعْرُوفِ :

وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكَرُ فِي كُفْرَانِ النِّسَاءِ لِلْمَعْرُوف: أَنَّ المُعْتَمَدَ بْنَ عَبَادِ كَانَ مَلكًا مِنْ مُلُوكِ الطَّرَائِف، اشْتَرَىٰ جَارِيَةً تُسَمَّىٰ الرميكية، وَهِيَ أُمُّ أَوْلاَدِه، وَالمُلقَّبَة بِاعْتَهَادِ، رُويَ أَنَّهَا رَأَتْ ذَاتَ يَوْم بِإِشْبِيْلِية وَهِيَ أُمُّ أَوْلاَدِه، وَالمُلقَّبَة بِاعْتَهَادِ، رُويَ أَنَّهَا رَأَتْ ذَاتَ يَوْم بِإِشْبِيْلِية نِسَاءَ البَادِيَة يَبَعْنَ اللَّبَنَ فِي القرَبِ وَهُنَّ رَافِعَاتُ عَنْ سُوقَهَنَّ فِي الطَّيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَشْتَهِي أَنْ أَفْعَلَ أَنَا وَجَوَارِيَّ مِثْلَ هَوُلاَءِ النِّسَاء، فَلَا اللَّيْنَ فِي القرر، وَمَاء الوَرْدِ، وَصَيَّرَ الجَميْعَ طَيْنًا فِي القَصْر، وَجَعَلَ هَا قرَابًا وَحِبَالاً مِنْ إِبْرِيسِيْم (۱)، وَخَرَجَتْ طِيْنًا فِي القَصْر، وَجَعَلَ هَا قرَابًا وَحِبَالاً مِنْ إِبْرِيسِيْم (۱)، وَخَرَجَتْ هِيَ وَلَكَ الطِّيْنِ.

فَقَالَ: إِنَّهُ لَمَّا خَلَعَ وَكَانَتْ تَتَكَلَّمَ مَعْهُ مَرَّةً ، فَجَرَىٰ بَيْنَهُمَا مَا يَجْرِي بَيْنَ الزَّوْ جَيْن ، فَقَالَ لَهُ: وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا، فَقَالَ لَهَا: وَلَا

<sup>(</sup>١) إِبْرِيسِيْمُ - بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّهَا - الحَرِيْرِ.



يَوْمَ الطِّيْنِ ؟ - تَذْكِيْرًا لَهَا بِذَلِكَ اليَوْمِ الَّذِي أَبَادَ فِيْهِ مِنَ الأَمْوَالِ مَا لاَ يَوْمَ الطِّيْنِ ؟ - تَذْكِيْرًا لَهَا بِذَلِكَ اليَوْمِ الَّذِي أَبَادَ فِيْهِ مِنَ الأَمْوَالِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - فَاسْتَحْيَتْ وَسَكَتَتْ !(١).

#### ١٦ - أَلَّا تَشْكُوهُ:

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَلَّا تَشْكُوهُ لِأَحَدَ إِلَّا مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ لَصْلَحَة (٢)، فَتَجَنَّبِي شَكُوكَ الزَّوْجِ ، وَالبَيْتِ ، وَالأَوْلادِ، فَهَا مِنْ لَصْلَحَة (٢)، فَتَجَنَّبِي شَكُوكَى الزَّوْجِ ، وَالبَيْتِ ، وَالأَوْلادِ، فَهَا مَنْ اللَّوْقَ اللَّهُ وَفِيْهَا مَشَاكِلٌ ، حَتَّىٰ بَيْتُ النَّبُوَّةِ لاَ تَخُلُو مِنْهُ ، لَكَنَّهَا مُغْلَقَةٌ بَيْتُ النَّبُوّةِ لاَ تَخُلُو مِنْهُ ، لَكَنَّهَا مُغْلَقَةٌ بِأَسْرَارِهَا ، فَلاَ تَتَجَاوَزُ حِيْطَانَهَا ، وَلاَ يُهْتَكُ سِتْرُهَا ، إلَّا مَنْ رَضِي بِالدُّونِ دَنِي مُ اللَّهُ وَنِ دَنِي مُ .

وَاعْلَمِي أَنَّ الصَّالِيْنَ مِنْ عِبَادِ اللهِ لاَ تَطِيْبُ نَفُوسُهُمْ بِبَقَاءِ زَوْجَة فِي عِصْمَتِهِمْ وَهِي تَشْكُو عَيْشَهَا وَزَوْجَهَا ، فَهَذَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيْلُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -عِنْدَمَا زَارَ ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ طَرَقَ عَلَيْهِ الْبَاب، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ ، فَسَأَلُ امْرَأَتَهُ عَنْهُ ، فَقَالَتْ: خَرَجَ عَلَيْهِ الْبَاب، ثُمَّ سَأَلُهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْتَهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرِّ نَحْنُ بِشَرِّ نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةً ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) «نَفْحُ الطِّيْبِ فِي غُصْنِ الأَنْدَلُسِ الرَّطِيْبِ » (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) مَا كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ: كَالشَّكْوَىٰ لَلحَاكَمِ لَيُنْصِفَهَا، وَالاسْتِفْتَاءِ كَمَا اسْتَفْتَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا مِمَّا لَاَ شَكَّ فِي جَوَازِهِ. (٣) يَبْتَغِي لَنَا أَيْ: يَطْلُبْ لَنَا الرِّزْقَ ، وَكَانَ عَيْشَهُ الصَّيْدَ .





السَّلَامَ ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةً (١) بَابِهِ، فَلَلَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأْنَّهُ آنَسَ شَيْئًا ، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَد قَالَتْ : نَعَمْ ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي حَيْثُ أَنَّا فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْء قَالَتْ نَعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأ فَي جَهْد وَشِدَّة، قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْء قَالَتْ نَعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ : غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ : ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأ أَفَار قَك، الْحَقِي بِأَهْلِك، فَطَلَّقَهَا » (٢٠).

وَاعْلَمِي - حَفَظَكِ اللهُ - أَنَّ النَّاسَ عِنْدَهُمْ مَشَاكِلُ مُثْلُ مَشَاكِلُهُ مَ وَاعْدَهُمْ مَشَاكِلُ مُثْلُ مَشَاكِلُهُ وَرُبَّا أَشَدُ ، وَهَكَذَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، فَاللَّكَ وَلِلشَّكُوى ؛ فَإِنَّه مَنْ تَشْكَيْنَ إِلَيْهِ أَحَدُ رَجُلَيْنَ : إِمَّا مُحِبُّ فَيَتَنَغَّصُ فَوْقَ مَا هُوَ عَلَيْهِ ، وَإِمَّا شَانِي وُ إِلَيْهِ أَحَدُ رَجُلَيْنَ : إِمَّا مُحِبُّ فَيَتَنَغَصُ فَوْقَ مَا هُوَ عَلَيْهِ ، وَإِمَّا شَانِي وُ فَيُفَرَحُ ، وَرُبَّا أَظُهَرَ الشَّهَاتَةَ ، بَلْ إِنَّكِ بَهَذَا لِتَسْتَجْدِي لِنَفْسِكِ شَفَقَة مَنْ حَوْلَك ، فَبُعْسَت المُرْضَعَةُ! ، وَنعْمَت الفَاطَمَةُ ! .

أُخْتَاهُ ، الشَّكْوَىٰ لِلنَّاسِ لا تُجْدِي نَفْعًا ، إِلَّا لِمَنْ يَعْنِيهِمُ الأَمْرُ ؛ طَلَبًا لِلنَّصِيْحَةِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَهَذَا مَّا لاَ بَأْسَ بِهِ ؛ وَلِهَذَا لَّا رَأَىٰ بَعْضُ السَّلَفِ رَجُلاً يَشْكُو إِلَىٰ رَجُل فَاقَتَهُ وَضَرُ ورَتَهُ ، قَالَ : «يَا هَذَا ، واللهِ ، السَّلَفِ رَجُلاً يَشْكُو إِلَىٰ رَجُل فَاقَتَهُ وَضَرُ ورَتَهُ ، قَالَ : «يَا هَذَا ، واللهِ ،

<sup>(</sup>١) العَتَبَةَ - بِفَتْحَتَيْنِ - كِنَايَةَ عَنِ المُرْأَةِ ، لَمَا فِيْهَا مِنَ الصِّفَاتِ المُوَافَقَة لَهَا ، وَهُوَ حِفْظُ الْبَابِ، وَصَوْنُ مَا هُوَ دَاخِلُهُ ، وَكَوْنُهَا مَحَلَّ الوَطْءِ .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٣٦٤).



·

مَا زِدْتَ عَلَىٰ أَنْ شَكَوْتَ مَنْ يَرْ كُمُكَ إِلَىٰ مَنْ لَا يَرْ كُمُكَ»(١).

وَإِذَا عَرَتْكَ بَلِيَّةٌ فَاصْبِرْ لَهَا . . صَبْرَ الْكَرِيمِ فَإِنَّهُ بِكَ أَعْلَمُ وَإِذَا عَرَتْكَ بَلِيَّةٌ فَاصْبِرْ لَهَا . . تَشْكُو الرَّحِيمَ إِلَى الَّذِي لَا يَرْحَمُ وَإِذَا شَكُوتَ إِلَى الْبِنِ آدَمَ إِنَّهَا . . تَشْكُو الرَّحِيمَ إِلَى الَّذِي لَا يَرْحَمُ

وَقَالَ أُسْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ العِمَادِ - حَفِظُهُ اللَّهُ - :

يَا كَاشِفَ السِّتْر بالشَّكْوَى، فَيَعْلَمُهَا

مَنْ لَا يُدَاويْكَ مِنْ هَمِّ وَمِنْ كَمَدِ

إِذَا صَـْبَرَتَ لَظَلَّ السِّنُّ مُنْسِدِلاً

وَنِلْتَ أَجْرَكَ بَعْدَ الغَوْثِ وَاللَدِ (٢)

#### ١٧ - أَنْ تُعيْنُهُ عَلَى طَاعَة اللهِ :

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تُعِيْنَهُ عَلَىٰ طَاعَة الله بِتَشْجِيْعِهِ عَلَىٰ فَعْلِ الْخَيْرِ ، وَتَذُكِيْرِهِ بِالعِبَادَاتِ : كَالصَّلَاةِ ، وَالصَّوْمِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَذْكِيْرِهِ بِحُسْنِ الأَخْلَاقِ وَتَذْكِيْرِهِ بِحُسْنِ الأَخْلَاقِ وَتَذْكِيْرِهِ بِحُسْنِ الأَخْلَاقِ وَمَعَالِيْهَا مَعَ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ .

<sup>(</sup>١) (الفَوَائِدُ » لابْنُ القَيِّم (ص١٣١).

<sup>(</sup>٢) «مَدَارِجُ السَّالِكِيْنَ» (٢/ ١٦٠).



فَامْرَأَةٌ هَذَا حَالُهَا لَهِيَ خَيْرٌ مِنْ كُنُوزِ الأَرْضِ.

فَعَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَوَالْفِضَةَ ﴾ [التَّوْبَة: ٣٤] ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضَ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزَلَ فِي الذَّهَبِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضَ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أُنْزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفَضَّةِ مَا أُنْزَلَ، لَوْ عَلَمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ، فَقَالَ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « أَفْضَلُهُ لِسَانُ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ» (١).

#### قَالَ الْمُبَارَكَفُوري - رَحْمَهُ اللَّهُ - :

« أَيْ: عَلَىٰ دِينِهِ : بِأَنْ تُذَكِّرَهُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْعَبَادَاتِ ، وَتَمْنَعَهُ مَنَ الزِّنَا وَسَائِرِ الْلُحَرَّمَاتِ» (٢).

وَحَّثُ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزَّوْجَيْنِ عَلَىٰ أَنْ يَجْتَهِدَ كُلُّ وَاحِد فِي إِعَانَةِ الآخَرِ ، كَمَا فِي حَدِيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ وَاحِد فِي إِعَانَةِ الآخَرِ ، كَمَا فِي حَدِيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً ، وَأَيْقَظَ مَنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ،فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّت، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ،فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّت، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ،فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٣٠٩٤) ، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحيْحِ الجَامع» (١) (صَحِيْحُ النَّرْمِذِيُّ (١٨٥٦) .

<sup>(</sup>٢) «تُحْفَةُ الأَحْوَذِيُّ» (٤/ ١٦٥).



# في المياة الأزيجيت

وَجْهِهِ الْمَاءَ» (١).

#### ١٨ - أَنْ تَبْذُلُ النَّصيْحَةُ:

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تَبْذُلَ لَهُ النَّصِيْحَةَ ، فَتَكُونَ لَهُ كَالْمِرْآةِ الصَّافِيَةِ ، تُرِيْهِ مَسَاوِيَهِ مِنْ مَحَاسِنِهِ بِقَصْدِ إِصْلَاحِهَا، بَلْ هَذَا مِنْ أَعْظُم حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ .

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلَم (٢)» مِنْ حَدِيْثِ تَمِيم الدَّارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِلَنْ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِلَنْ قَالَ: قَالَ لِلَّهُ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ».

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١١٨١) ، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحيْح ابْنِ مَاجَة » (١٢٧٢) . وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَحِيْح المُسْنَدِ» (١٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٥) .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢١٦٢)

<sup>(</sup>٤) التَّسْمِيْتَ - وَقَدْ يَجْعَلُونِ السِّيْنِ شِيْنًا -: الدُّعَاءُ للعَاطِس، وَهُوَ قَوْلُكَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ.



قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -؛ قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَإِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَإِذَا النَّصِحَةُ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَهُ، وَلَا النَّصِحَةُ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَهُ، وَلَا تُدَاهِنَهُ ، وَلَا تَغْشَهُ ، وَلَا تُمْسَكَ عَنْ بَيَانِ النَّصِيحَة . وَاللَّهُ أَعْلَمُ (۱).

وَمِمًا جَاءَ فِي ﴿ الْمَجْمُوعُ شَرْحُ الْمُهَدُبِ ، ﴿ وَعَلَىٰ الْمُوْأَةِ أَنْ تَبْذُلَ النَّصِيْحَةَ خَالِصَةً لِزَوْجِهَا عِنْد المَشُورَةِ ، وَأَخْذ رَأْيَا، وَأَلَّا تَغْشَّهُ أَوْ تُخَادِعَهُ، أَوْ تُجَارِيهُ فِي رَأْيِهِ مُدَاهَنَةً وَنَفَاقًا إِنْ كَانَتْ المَصْلَحَةُ فِي خِلافِهِ ، وَأَنَّهُ إِذَا مَا أَصَرَّ كُلُّ مَنْهُمَا عَلَىٰ رَأْيِهِ بَعْدَ أَنْ مَحْضَ (٢)صَاحِبَهُ النَّصْحَ، وَجَبَ مَلَا أَصَرَّ كُلُّ مَنْهُمَا عَلَىٰ رَأْيِهِ بَعْدَ أَنْ مَحَضَ (٢)صَاحِبَهُ النَّصْحَ، وَجَبَ عَلَىٰ الزَّوْجَةِ أَنْ تُطِيْعَ زَوْجَهَا فِيْهَا لَيْسَ فِيْهِ مُخَالَفَةٌ لللهِ وَلِلرَسُولِ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقُّ القَوَامَة » .

وَعَلَيْهَا - أَيْضًا - بِالصَّبْرِ عَلَىٰ أَذَاهُ ؛ لأَنَّ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَلَيْهَا - أَيْضًا - بِالصَّبْرِ عَلَىٰ أَذَاهُ ؛ لأَنَّ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ لاَ بُدَّ يُؤْذِي ، لَكِنْ عَاقِبَةُ ذَلِكَ إِلَىٰ خَيْرٍ .

فَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهِ عَنْهَا - قَالَتْ: ﴿ أَتَتْ سَلْمَىٰ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - مَوْلَاةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ امْرَأَةُ أَبِيَ رَافِع، عَنْهَا - مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْذِنُهُ عَلَىٰ أَبِي رَافِعِ قَدْ ضَرَبَهَا ،قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي رَافِعِ : مَا لَكَ وَهَا يَا أَبَا رَافِعِ ، قَالَ: الله حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي رَافِعِ : مَا لَكَ وَهَا يَا أَبَا رَافِعِ ، قَالَ:

<sup>(</sup>١) ﴿ شَرِحُ النَّوَوِيِّ عَلَىٰ مُسْلِم ﴾ (١٤/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) مَحَضَهُ: النُّصْحَ: صَدَقَهُ وَأَخْلَصَهُ.



تُؤْذِينِي يَا رَسُولَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَ اَذَيْتَهِ يَا سَلْمَىٰ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله مَا آذَيْتُهُ بِشَيْء وَلَكَنّهُ أَحْدَثَ وَهُوَ يُصَلِّى، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا رَافع إِنَّ رَسُولَ الله - صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجً مِنْ أَحَدِهِمْ الرِّيحُ أَنْ يَتَوضَأَ، وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجً مِنْ أَحَدِهِمْ الرِّيحُ أَنْ يَتَوضَأَ، فَقَامَ فَضَرَبنِي، فَجَعَلَ رَسُولُ الله - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَضْحَكُ وَيَقُولُ : يَا أَبَا رَافِع إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلّا بِخَيْرٍ » (۱).

وَقَالَ أُسْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ العمَادِ - حَفظُهُ اللَّهُ - :

فِي سَبِيْلِ اللهِ فَاصْبِرْ . . إِنَّ عُقْبَىٰ الصَّبْرِ خَيْرِ وَاحْتَسِبْ أَجْرَكُ تُؤْجَرْ . . وَتَسوَقَّعْ أَيَّ خَيْرُ

#### ١٩ - أَنْ تَجْتَنِبَ الْمِنَّةُ عَلَيْهِ :

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَلَّا تُمُّنَّ عَلَيْهِ ، إِذَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ أَوْلَادِهِ مِنْ مَالِهَا ؛ لقَوْلِهِ -تَعَالَى- : ﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبُطِلُوا صَدَقَنَتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَى ﴾ [البَقَرَة:٢٦٤].

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: «الْمَنُّ غَالِبًا يَقَعُ مِنَ الْبَخِيلِ وَالْمُعْجَبِ، فَالْبَخِيلُ تَعْظُمُ فِي نَفْسِهِ الْعَطِيَّةُ وَإِنْ كَانَتْ حَقِيرَةً فِي نَفْسِهَا ،

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٦/ ٢٧٢) ، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعيُّ-رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَحِيْح المُسْنَدِ» (٣٤٢٨).





وَالْمُعْجَبُ يَعْمِلُهُ الْعُجْبُ عَلَىٰ النَّظُرِ لِنَفْسِه بِعَيْنِ الْعَظَمَةِ ، وَأَنَّهُ مُنْعِمُ مَالِهِ عَلَىٰ الْمُعْطَىٰ ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَمُوجِبُ فَإِلَٰهِ عَلَىٰ الْمُعْطَىٰ ، وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَمُوجِبُ ذَلِكَ كُلِّهِ الْجُهْلُ وَنِسْيَانُ نِعْمَةِ اللهِ فِيهَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ نَظَرَ مَصِيرَهُ لَعَلَمُ أَنَّ الْبَنَّةَ لِلْآخِذِ لِلَا يَتَرَتَّبُ لَهُ مِنَ الْفُوائِدِ » (١).

فَحَرِيُّ بِالزَّوْجَةِ أَلَّا تُمُنَّ عَلَىٰ زَوْجِهَا ، وَأَقَبَحُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُكَرِّرَ عَلَىٰ مَصَامِعِهِ مَا قَدْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا نَارٌ فِي صَدْرِهِ، وَوَبَالُ ذَلِكَ عَلَىٰ الزَوْجَة .

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» مِنْ حَدِيْثِ أَبِي ذَرِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ-عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، قَالَ: الْقَيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، قَالَ: الْمُهُ مَ اللَّهُ مَرَارًا، قَالَ أَبُو فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهُ مَرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرِّ : خَابُوا وَخَسَرُوا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: الْمُسْلِلُ ، وَالْمَنَانُ ، وَالْمُنَانُ ، وَالْمُنَانُ ، وَالْمُنَّقُ سِلْعَتَهُ بَالْحُلِف الْكَاذِب » (٢).

وَعَنْ سَالَم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ الله وَعَنْ سَالَم بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ الله عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَنْهُ -عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةُ لَا يَدْخُلُونَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةُ لَا يَدْخُلُونَ

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِيّ» (٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلَمٌ (١٠٦).



# في (المَيْافُ لَلْمُولِكِينَ مِنْ عَلَىٰ الْخَمْرِ ، وَالْمُنَّانُ بِهَا أَعْطَى » (١). الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمُدْمِنُ عَلَىٰ الْخَمْرِ ، وَالْمُنَّانُ بِهَا أَعْطَى » (١).

#### ٢٠ - أَلَّا تُطْلُبُ الطَّلَاقَ لَغَيْر حَاجَة :

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَلَّا تَطْلُبَ مِنْهُ الطَّلَاقَ لِغَيْرِ مَا بَأْسِ (أَي: لِغَيْرِ مَسْوِّغَ شَرْعَيِّ)، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ، شَمِلَهَا الوَعِيْدُ الشِّديْدُ. عَنْ ثَوْبَانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ -: « أَيُّمَا امْرَأَة سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا، فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « أَيُّمَا امْرَأَة سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا، فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة » (٢).

قُالَ الشَّوْكَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: « قَوْلُهُ: «فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجُنَّةِ» فَيْهُ دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ سُؤَالُ المَرْأَةِ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا تَحْرِيْمًا شَدِيْدًا؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ غَيْرُ دَاخِلَ لَهَا أَبَدًا، وَكَفَىٰ بِذَنَّبِ شَدُيْدًا؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ غَيْرُ دَاخِلَ لَهَا أَبَدًا، وَكَفَىٰ بِذَنَّبِ شَدُيْدًا؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةً الجَنَّةِ غَيْرُ دَاخِلَ لَهَا أَبَدًا، وَكَفَىٰ بِذَنَّبِ يَبْلُغُ بِصَاحِبِهِ إِلَىٰ ذَلِكَ المَبْلَغِ! » (٣). وَيَدْخُلُ فِي طَلَبِ الطَّلاقِ الجُلْعُ! وَيُدْخُلُ فِي طَلَبِ الطَّلاقِ الجُلْعُ! وَيُعْمَى الْبَتَّةَ .

قَالَ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- : ﴿ وَلَا يَظْهَرُ فَرْقٌ جَوْهَرِيُّ بَيْنَ الطَّلَاقِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ النِّسَائِي (٢٥٦٢) ، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحيْحِ الجَامع» (١) (صَحيْحِ البَانِيُّ فِي «صَحيْحِ الجَامع» (٣٠٧١).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢٢٢٦) ، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحيْحِ أَبِي دَاوُدَ » (٢) (١٧/٢) .

<sup>(</sup>٣) «نَيْلُ الأَوْطَار» (٦/ ٢٣٣).

-

وَالْخُلْعِ ، لاَ سَيَّا عَلَىٰ القَوْلِ بِأَنَّ الْخُلْعَ طَلاقٌ ، فَظَاهِرٌ أَنْ حُكْمَهُا وَالْخُلْعِ ، لاَ سَبَبِ ، وَيُوَيِّدُهُ ، قَوْلُهُ – صَلَّىٰ وَاحِدٌ هُنَا ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا أَنْ تَّخْتَلَعَ بِلاَ سَبَبِ ، وَيُوَيِّدُهُ ، قَوْلُهُ – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : « المُخْتَلَعاتُ هُنَّ المُنَافِقَاتُ » (١). (٢).

#### ٢١ - أَنْ تَجْتَنبَ الغَيْرَةَ الْمُذْمُومَةُ:

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تَجْتَنِبَ الغَيْرَةَ المَذْمُومَةَ (٣)، وَالغَيْرَةَ الشَّدِيْدَةَ اللَّذْمُومَةَ (٣)، وَالغَيْرَةَ الشَّدِيْدَةَ الَّتِي تَصِلُ إِلَىٰ الضَّرَرَ الَّذِي يُنَغِّصُ عَلَىٰ الزَّوْجِ حَيَاتَهُ، وَتُكُونُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ مِفْتَاحًا لِلطَّلاَقِ.

وَكَثِيْرٌ مِنْ عُقَلاءِ النَّاسِ لاَ يَتَزَوَّ جُونَ مِنَ الْمَرْأَةِ الغَيْرَاءِ ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ مِنْ عَائِلَةِ اشْتَهَرَتْ بالغَيْرَةِ الشَّدِيْدَةِ .

وَقَدْ امْتَنَعَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-مِنَ الزَّوَاجِ مِنْ نِسَاءٍ عُرفْنَ بِشِدَّةِ الغَيْرَةَ ، أَلَا وَهُنَّ نِسَاءُ الأَنْصَار .

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (١١٨٦) ، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحيْحِ الجَامِع» (١) (صَحِيْحُ الصَّحيْحَة ﴾ (٦٣٢) .

<sup>(</sup>٢) « التَّعْلِيْقَاتُ الرَّضِيَّةَ عَلَىٰ الرَّوْضَةِ النَّدِيَّةِ » للأَلْبَانِيُّ (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) الغَيْرَةُ اللَّذُمُومَةَ: هِي مَا كَانَتْ مِنْ غَيْر رَيْبَة ، وَهِيَ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللهُ، وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيْثِ جَابِر بْنِ عَتِيْكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كَهَا فِي «سُنَنِ النِّسَائِيِّ» (٢٥٥٨) ، بِسَنَد فِي حَدِيْثِ جَابِر بْنِ عَتِيْكِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- كَهَا فِي «سُنَنِ النِّسَائِيِّ» (٢٢٢١) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه حَسَن ، وحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحيْح الجَامِع» (٢٢٢١) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « إِنَّ مِنْ الْغَيْرَة مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ، وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْخُضُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْخُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي عَيْر رِيبَةٍ» .



يَ الْإِرْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ - قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَار؟ ، قَالَ: « إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً» (١).

وَلَّا أَرْسَلَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَنْتَا بَلْتَعَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُ- إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ يَخْطُبُهَا لَهُ ، قَالَتْ : إِنَّ لِي بِنْتَا وَأَنَا غَيُورٌ ، فَقَالَ : ( أَمَّا اَبْنَتُهَا فَنَدْعُو الله اَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو الله أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو الله أَنْ يَغْنِيَهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو الله أَنْ يَغْنِيَهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو الله أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ » (٢).

فَهَأَنْتَ تَرَىٰ أَنَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِلَّا بَعْدَ أَنْ دَعَا اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أَنْ يَذْهَبَ بِغَيْرَتَهَا.

#### الغَيْرَةُ غَيْرُ مُسْتَنْكُر وَقُوعُهَا مِنْ فَاضلات النِّسَاءِ:

عَقَدَ البُخَارِيُّ -رَحَهُ اللهُ - بَابًا فِي «صَحِيْحِه» سَمَّاهُ: «بَابِ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدَهِنَّ»، وَذَكَرَ تَحْتَ هَذَهِ التَّرْجَمَة حَدِيْثَ عَائِشَةَ -رَضِيَ النِّسُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: « مَا غِرْتُ عَلَىٰ امْرَأَةَ لِرَسُولِ اللَّهَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا غِرْتُ عَلَىٰ خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرَ رَسُولِ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا غِرْتُ عَلَىٰ خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرَ رَسُولِ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ (٦٩١٦) ، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «سُنَن النِّسَائِيُّ» (٢٣٣) صَحِيْحُ الإِسْنَاد ، وصَحَّحَهُ شَيْخُنَا الوَادِعيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَحِيْحِ المُسْنَد» (٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩١٨).

# دوة المساعر



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا (١)، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُبَشَّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ » (٢).

(١) قَالَ الحَافظُ ابْنُ حَجَر -رَحمَهُ اللَّهُ - قَوْلُهُ: ( مَا غَرْتُ عَلَىٰ امْرَأَة للنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-) فيه ثُبُوتُ الْغَيْرَة وَأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَنْكَر وُقُوعُهَا منْ فَاضَّلاَتَ النِّسَاء فَضْلًا عَمَّنْ دُونَهُنَّ ، وَأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَغَارُ مِنْ نِسَاءِ ٱلنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لَكِنْ كَانَتْ تَغَارُ مِنْ خَدِيجَةً أَكْثَرَ ، وَقَدْ بَيَّنَتْ سَبَبَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ النَّبَيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إِيَّاهَا ، وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي تَلِي هَذِهِ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَّا حَيْثُ قَالَ فَيهَا: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إِيَّاهَا " وَأَصْلُ غَيْرَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ " مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إِيَّاهَا " وَأَصْلُ غَيْرَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ " تَخَيُّل مَحَبَّةٍ غَيْرِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا ، وَكَثْرَةُ الذِّكْرِ تَذُلُّ عَلَيْ كَبْرُةِ الْمَحَبَّةِ . وَقَالَ -رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي «الفَتْح» (١٠/ ٨٠٤) : وَأَصْلُ الْغَيْرَةِ غَيْرُ مُكْتَسَب لِلنِّسَاءِ، لَكِنْ إِذَا أَفْرَطَتْ فِي ذَلِكَ بِقَدْرَ زَائِدِ عَلَيْهِ تُلَامُ ، وَضَابِطُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الْحَديث الْأَخَرَ عَنْ جَابِرِ بْنُ عَتِيكِ الْأَنْصًارِيُّ رَفَعَهُ أَنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ ، وَمِنْهَا مَا يُبْغَضُ اللَّهُ: فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّجَالِ لِضَرُورَةِ امْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ زَوْجَيْنِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ لِضَرُورَةِ امْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ زَوْجَيْنِ لِّلْمَرْأَةِ بَطَرِيَقِ الْحِلِّ ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَحَيْثُ غَارَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي ارْتِكَابَ مُحَرَّم إمَّا بِالزِّنَا مَثَلًا وَإِمَّا بِنَقْصِ حَقِّهَا وَجَوْرِه عَلَيْهَا لضَرَّتَهَا وَإِيثَارِهَا عَلَيْهَا ، فَإَذَا تَحَقَّقَتُ ذَلِكَ أَوْ ظَهَرَتِ الْقَرَائِنُ فِيهِ فَهِيَ غَيْرَةٌ مَشْرُوعَةٌ ، فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ التَّوَهُم عَنْ غَيْرٍ دَلِيلِ فَهِيَ الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رَيبَةٍ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ إِلزَّوْجُ مُقْسِطًا عَادِلًا وَأَدَّىٰ لِكُلِّ مِنَ الضَّرَّتَيْنً حَقَّهَا فَالْغَيْرَةُ مِنْهُمَا إَنْ كَانَتْ لِمَا فِي الطِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَسْلَمْ مِنْهَا أَحَدُ مِنَ النِّسَاءِ فَتُعْذَرُ فِيهَا مَا لَمْ تَتَجِّاوَزْ إِلَىٰ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْل ». (٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٢٥)، وَاللَّفْظُ لَّهُ، وَمُسْلِمٌ (٥٤٣٠) .



# أُسْلُوبُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فِي التَّعَامُل مَعَ الغَيْراءِ فِي التَّعَامُل مَعَ الغَيْراءِ

عَنْ أَنَس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضَ نِسَائِهِ (۱) فَأَرْسَلَتْ إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِينَ بِصَحْفَة (۲) فَيهَا طَعَامٌ (۳)، فَضَرَبَتْ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِم (٤)، فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ يَدَ الْخَادِم (٤)، فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ

(١) هِيَ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَمَا فِي دِوَايَةِ التِّرْمَذِيِّ وَأَحْمَدُ ، قَالَ الطَّيْبِي-رَحَمُهُ اللهُ- كَمَا فِي «فَتْح البَارِيِّ» (٢/ ٢٠٢) : إِنَّمَا أُبْهِمَتْ عَائِشَةَ تَفْخيْاً لِشَاْنَهَا ، وَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَخْفَىٰ وَلاَ يَلْتَبِسَ أَنَّهَا هِيَ ؛ لِأَنَّ الْهَدِايَا إِنَّمَا كَانَتْ تُهْدَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْتِهَا .

(٢) هِيَ أُمِّ سَلَمَةً \_ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - بِدَلِيْلِ مَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْد .

(٣) الطَّعَامُ هُوَ الثَّرِيْدُ ، كُمَا فِي روَايَة الدَّارَمِيِّ فِي ﴿الْمُسْنَد الجَامِعِ ﴾ (٢٧٦٨) .

(٤) لَمْ يَقَعْ الضَّرْبُ عَلَىٰ يَدَ الْخَادِم ، بَلْ عَلَىٰ الْصَّحَفْة ، يُوضِّحُ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي «سُنَن النِّسَاءِيِّ) (٣٩٥٦) كِتَابُ عِشْرَة النِّسَاء ، بَابُ الغَيْرة : عَنْ أُمِّ سَلَمَة أَنَّهَا يَعْنِي أَتَتْ بِطَعَام فِي صَحْفَة لَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه –صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم – وَأَصْحَابِه فَجَاءَتْ عَائِشًا أُهُ مُتَّزِرة بكساء وَمَعَها فِهْرٌ ، فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَة ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ –صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم – بَيْنَ فِلْقَتَيْ الصَّحْفَة وَيَقُولُ : كُلُوا ، غَارَتْ أُمُّكُمْ ، مَرَّتَيْنَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه وَسَلَّم – بَيْنَ فِلْقَتَيْ الصَّحْفَة وَيَقُولُ : كُلُوا ، غَارِتْ أُمُّكُمْ ، مَرَّتَيْنَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه حَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم – بَيْنَ فِلْقَتَيْ الصَّحْفَة وَيَقُولُ : كُلُوا ، غَارِتْ أُمُّكُمْ ، مَرَّتَيْنَ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه صَحْفَة أُمُّ سَلَمَة عَائِشَة ، وَأَعْطَىٰ صَحْفَة أُمِّ سَلَمَة عَائِشَة عَائِشَة فَبَعَث بِهَا إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَة ، وَأَعْطَىٰ صَحْفَة أُمُّ سَلَمَة عَائِشَة عَائِشَة فَائِشَة مَائِشَة عَائِشَة عَائِسَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِسَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِمَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِسَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِسَة عَائِشَة عَائِشَة عَائِسَة عَائِسَة عَائِشَة عَائِسَة عَائِسَة عَائِسَة عَائِسُة عَائِسَة عَائِسَة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَا عَلَى عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

دِفَيُ السَّاعِ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ ، وَيَقُولُ: « غَارَتْ أُمُّكُمْ، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّىٰ أُتِي كَانَ فِي الصَّحْفَة مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَة الصَّحِيحَة إلَىٰ التَّي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْكُسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْكُسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ » (١).

فَتَأَمَّلُ فِي الْحَدِيْثِ مَلِيًّا ، كَيْفَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يُعَلِّمُنَا دُرُسًا فِي التَّعَامُل مَعَ الغَيْرَاءِ المُتَمَثِّلِ بِالهُدُوءِ وَالتَّفَهُم لَطَبِيْعَةِ المُشْكُلَةِ ، بَلْ إِنَّهُ اعِتَذَرَ لَهَا ، وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي حَمَلَهَا عَلَىٰ مَا قَامَتْ بِهِ هُوَ غَيْرَتُهَا ، فَقَالَ : "غَارَتْ أُمُّكُمْ ".

قَالَ الْعَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ اللهُ - ؛ وَقَوْلُهُ: "غَارَتْ أُمُّكُمْ " اعْتِذَارٌ مِنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِئَلَّا يُحْمَلَ صَنِيعُهَا عَلَىٰ مَا يُذَمُّ ، بَلْ يَجْرِي عَلَىٰ عَادَةِ الضَّرَ ائِرِ مِنَ الْغَيْرَةِ فَإِنَّهَا مُرَكَّبَةٌ فِي النَّفْسِ بِحَيْثُ لَا يُقْدَرُ عَلَىٰ دَفْعِهَا » (٢).

وَقَالَ - أَيْضًا - ، فِيه إِشَارَةٌ إِلَىٰ عَدَم مُؤَاخَذَةِ الْغَيْرَاءَ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهَا لِأَنَّهَا فِي تِلْكَ الْخَالَةِ يَكُونُ عَقْلُهَا مَحْجُوبًا بِشِدَّةِ الْغَضَبِ الَّذِي أَثَارَتُهُ الْغَيْرَةُ (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْفَتْحُ ﴾ (٦/٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) المَرْجِعُ السَّابقُ (١٠/ ٤٠٧).



# في اللياة المزويسية

#### نَصيْحَةُ للزُّوْجَة ،

نَنْصَحُ مَنْ تَرُومَ السَّعَادَةَ لِنَفْسِهَا وَلِزَوْجِهَا أَنْ تَعْتَدِلَ فِي غَيْرَتِهَا، وَمِثَا يُعِيْنُهَا عَلَىٰ ذَلِكَ (١)

١- أَنْ تَرْضَىٰ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ،فَهَا أَصَابَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَها، وَمَا أَخْطَأَهَا لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَها، وَمَا كُتِبَ عَلَيْهَا لاَ بُدَّ أَنْ يَأْتِيَهَا.

٢ - تَرْكُ الاسْتِرْسَالِ مَعَ الأَوْهَامِ الَّتِي تَنْسِجُهَا الأَذْهَانُ الْحَائِرَةُ الْمَبْلَبَلَةُ.

٣- الإسْتَعَاذَةُ مِنْ الشَّيْطَانَ الرَّجِيْم، قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴾ [الأَعْرَاف: ٢٠٠].

٥ - الدُّعَاءُ... فَتَسْأَلُ المَرْأَةُ رَبَّهَا أَنْ يُعِينَهَا عَلَىٰ نَفْسِهَا ، وَيُجَنِّبَهَا كُلَّ مَا يُزْرِي بَهَا .

٦- النَّظُرُ فِي العَوَاقِب، فَمَا عَاقِبَةُ سُوءِ الظَّنِّ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي الغَيْرَةِ إِلَّا خَرَابُ البَيْتِ، وَزَوَالُ النِّعْمَةِ، فَهَلْ تَرْضَىٰ العَاقِلَةُ بِهَذَا النَّعْمَةِ، فَهَلْ تَرْضَىٰ العَاقِلَةُ بِهَذَا اللَّهْ لَا اللَّهْ الْحَوْزِيِّ حِيْنَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) انُظْر: «المَشَاعِر النَّبَويَّة» (ص١/ ١٣٥-١٣٦).





وَدَعِ التَّوَقُّعَ لِلحَوَادِثِ؛ إِنَّهَا . . للحَيِّ مِنْ قَبْلِ الْمَاتِ مَمَاتُ حَيْثُ قَالَ : فَمِنَ الحِكْمَةِ أَلَّا يَجْمَع الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَيْنَ الأَلَم بتَوَقُّع الشَّرِّ والأَلْم بحُصُول الشَّرِّ، فَيُسْعِدُهَا مَا دَامَتْ أَسْبَابُ الحُزْنِ بَتَوَقُّع الشَّرِّ والأَلْم بحُصُول الشَّرِّ، فَيُسْعِدُهَا مَا دَامَتْ أَسْبَابُ الحُزْنِ بَتَوَقُّع الشَّرِّ والأَلْم بحُصُول الشَّرِّ، فَيُسْعِدُهَا مَا دَامَتْ أَسْبَابُ الحُزْنِ بَعَيْدَةً، فَإِذَا حَدَثَتْ فَلْيُقَابِلُ ذَلِكَ بِشَجَاعَةٍ وَاعْتِدَالٍ» (۱).

#### نَصِيْحَةٌ لِلزَّوْجِ :

لاَ شَكَّ أَنَّ النَّاظِرَ فِي دَوَاوِيْنِ السُّنَّةِ لَيَرَىٰ أَنَّ الغَيْرَةَ أَشَدُّ مِمَّا لَا شَكَامُلَ يُتَوَقَّعُ (٢)، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ عَجَبٌ، إِنَّهَا العَجَبُ مِمَّنْ لاَ يُحْسِنُ التَّعَامُلَ

(١) انْظُر: « صَيْدُ الخَاطر» (١/ ٢٩٠).

(٢) رَوَاىٰ البُخَارِيُّ (٨٨٤)، وَمُسْلَمُ (١٤٦٤) - وَاللَّفْظُ لَهُ - مِنْ حَدِيْثِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: « كُنْتُ أَغَارُ عَلَىٰ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَ لَرَسُولَ اللَّه - صَلَّىٰ اللَّا يَعِ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَ لَرَسُولَ اللَّه - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - وَأَقُولُ: وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنَ وَلَكُ مِنْهُنَ وَلَكُ مِنْهُنَ وَلَكُ مِنْهُنَ وَلَكُ مِنْهُنَ وَلَكُ مِنْهُنَ وَلَكُ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ ﴾ قَالَتْ: قُلْتُ وَاللَّه مَا أَرَىٰ رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ ». [أَيْ: يُخَفِّفُ عَنْكَ وَيُوسِّعُ عَلَيْكَ ، وَلِهَذَا خَيَرَكَ ».

رَوَاكُ اللّٰهُ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّه -صَلّىٰ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - إِذًا خَرَجَ أَقْرَعَ مَنْ عَائشَة وَحَفْصَة فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا وَكَانَ رَسُولُ اللّه بَيْنَ نَسَائِه فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَىٰ عَائشَة وَحَفْصَة فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا وَكَانَ رَسُولُ اللّه بَيْنَ نَسَائِه فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَىٰ عَائشَة وَحَفْصَة فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا وَكَانَ رَسُولُ اللّه حَلَيٰ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - إِذَا كَانَ بَاللّيْلِ سَارَ مَعَ عَائشَة يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَقَالَتْ حَفْصَة لَا تَرْكَبِينَ اللّيْلة بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ قَالَتْ بَلَىٰ فَرَكِبَتْ عَائشَة عَلَىٰ بَعِير عَائشَة فَجَاءَ رَسُولُ اللّه -صَلّىٰ عَائشَة عَلَىٰ بَعِير عَائشَة فَجَاءَ رَسُولُ اللّه -صَلّىٰ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - إِلَىٰ جَمَلِ عَائشَة وَعَلَيْه حَفْصَةُ ، فَسَلّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتّىٰ نَزَلُوا بَعَلَىٰ وَلَا أَشْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لُهُ شَيْعًا». وَلَا أَشْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لُهُ شَيْعًا».





وَيَذُهَبُ الرَّجُلُ فِي تَفْسِيْهِ إِلَىٰ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّبِيْبُ الخَبِيْرُ بِزَوْجَتِهِ مَدَاخِلَهَا وَخَارِجِهَا مَنْ يَفْهُمُ الدَّافِعَ لِثَوْرَتَهَا؛ فَيَعْذِرُهَا مِنْ الْأَوَانِي نَفْسِهَا ، وَيَتْرُكُهَا وَشَأْنَهَا ، وَرُبَّهَا اعْتَدَتْ عَلَىٰ مَا حَوْلَهَا مِنَ الأَوَانِي وَالْقُدُورِ ، بَلْ وَكَسَرَتْ بَعْضَ مَا تَمْلُكُهُ هِي أَوْ غَيْرُهَا !، فَيَتْرُكُهَا الرَّجُلُ حَتَىٰ تَهْداً وَيَعِظُها ، وَيَنْصَحُ لَهَا، وَلْيُبَيِّنْ لَهَا أَنَّهُ مَهْمَا بَلَغَتْ الرَّجُلُ حَتَىٰ تَهْداً وَيعِظُها ، وَيَنْصَحُ لَهَا، وَلْيُبَيِّنْ لَهَا أَنَّهُ مَهْمَا بَلَغَتْ مِنَ الغَيْرَةِ ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُطَاعَ القَوَّةَ الغَضَييَّةَ ، وَيَرْفُقُ بَهَا ، فَإِنَّهَا مَنْ الغَيْرَةِ ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ تُطَاعَ القَوَّةَ الغَضَييَّةَ ، وَيَرْفُقُ بَهَا ، فَإِنَّهُا مَنْ النَّهُ مَنَ النَّهُ مَنَ النَّهِ ، وَيَدْعُو لَهَا، وَيَطْلُبَ مِنْ أُمِّهَا أَوْ اللَّمْتَ عِيْرُهُ مَنَ النَّهُ مَا النَّغُسِ وَلَا النَّبَاتِ وَالطَّلَاحِ ، وَضَبْطِ النَّفْسِ، وَقَدْ جَرَّبَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ هَذِهِ الوَصْفَةَ، وَأَنَا مِنْهُمْ ، فَوَجَدَتُهَا وَقَدْ جَرَّبَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ هَذِهِ الوَصْفَةَ، وَأَنَا مِنْهُمْ ، فَوَجَدَتُهَا وَقَدْ جَرَّبَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ هَذِهِ الوَصْفَةَ، وَأَنَا مِنْهُمْ ، فَوَجَدَتُهَا وَقَدْ جَرَّبَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ هَذِهِ الوَصْفَةَ، وَأَنَا مِنْهُمْ ، فَوَجَدَتُهَا فَافَعَةً – إِذْنِ اللله – ! .





#### ٢٢ - أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ حَيْثُ يُريّدُ:

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تُسَافِرَ مَعَهُ إِلَىٰ الجِهَةِ الَّذِي يُرِيْدُ، مَتَىٰ طَلَبَ مِنْهَا ذَلكَ، مَادَامَ لَيْسَ هُنَاكَ ضَرَرٌ فِي دِيْنِهَا، أَوْ نَفْسَهَا، وَلَيْسَ هُنَاكَ ضَرَرٌ فِي دِيْنِهَا، أَوْ نَفْسَهَا، وَلَيْسَ هُنَاكَ مُنْ وَلَكَ الشُّرُوطِ وَلَيْسَ هُنَاكَ الشُّرُوطِ الشَّرَطَتْهَا عَلَيْهِ قَبْلَ العَقْدِ، وَمِنْ تِلْكَ الشُّرُوطِ أَنْ يُنْزِهَا حَيْثُ تُرِيْدُهُ.

« وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا» (١).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَفِيهِ مَشْرُ وعِيَّةُ الْقُرْعَةُ حَتَّىٰ بَيْنَ النِّسَاءِ وَفِي الْلُسَافَرَةِ بِهِنَّ وَالسَّفَرُ بِالنِّسَاءِ حَتَّىٰ فِي الْغَزْوِ » (٢).

وَقَالُ -رَحِمَهُ اللهُ - ؛ فِي مَوْضِعِ آخَرَ : « وَفِي هَذَا الْخَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرٍ مَا تَقَدَّمَ جَوَازُ السَّفَرِ بِالنِّسَاءِ وَاتِّخَاذِهِنَّ الْخُلِيَّ تَجَمُّلًا لِأَزْوَاجَهِنَّ » (٣).

#### وَقَالَ شَيْخُ الإسلام ابْنُ تَيْمِيَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ -:

قَوْلُهُ - تَعَالَى - : ﴿ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَدنِنَاتُ حَدفِظَاتُ لِلْغَيْبِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٨٧٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٧٧٠) عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  ( الفَتْح  $(\tilde{\Lambda})$  ( ۱۱۶ ) .

<sup>(</sup>٣) المَرْجَعُ السَّابق (١/ ٥٧٤).



# في اللياة الأزهيت

# بِمَا حَفِظُ ٱللَّهُ ﴾:

يَقْتَضِي وُجُوبَ طَاعَتِهَا لِزَوْجِها مُطْلَقًا مِنْ خِدْمَة ، وَسَفَر مَعَهُ، وَمَعْهُ، وَسَفَر مَعَهُ، وَمَّكِيْنَ لَهُ ، وَغَيْر ذَلِكَ، كَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ سُنَّة رَسُولِ اللهِ –صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ سُنَّة رَسُولِ اللهِ –صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– (۱).

#### ٢٣ - أَنْ تُحْسنُ مُعَامَلَةً وَالدَّيْهِ وَأَقَارِبِهِ:

الزَّوْجَةُ الوَافِيَّةُ تُحْسِنُ لِلزَّوْجِ فِي وَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ : لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الإَحْسَانِ لِزَوْجِهَا .

فَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ﴿ أَبُرُّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ ﴾ (٢).

قَالَ النَّوَوي -رَحِمَهُ اللهُ -: «وَفِي هَذَا فَضْلُ صِلَة أَصْدَقَاءِ الْأَبِ وَإِكْرَامِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، وَإِكْرَامِهِمْ ، وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ لِبِرِّ الْأَبِ وَإِكْرَامِهِ لَكُوْنِهِ بِسَبَهِ، وَتَلْتَحَقُ بِهِ أَصْدَقَاءُ الْأُمِّ وَالْأَجْدَادِ وَالْمَشَايِخِ، وَالْزَوْجِ وَالْزَوْجِةِ ، وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحَادِيثُ فِي إِكْرَامِهِ -صَلَّى اللهُ وَالزَّوْجِ وَالزَّوْجِةِ ، وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحَادِيثُ فِي إِكْرَامِهِ -صَلَّى الله وَالْزَوْجِ وَالزَّوْجِةِ ، وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحَادِيثُ فِي إِكْرَامِهِ -صَلَّى الله وَالنَّهُ عَنْهَا - أَ. هـ (٣).

<sup>(</sup>۱) «مَجْمُوعِ الفَتَاوَى» (۳۲/ ۲۲۰-۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلَمٌ (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) ﴿ شَرْحُ النَّوُويُّ عَلَىٰ مُسْلِمٍ » (١٥/ ٣٤٥).





وَمَا مِنْ شَكً أَنَّ الإِحْسَانَ لِوَالِدَي الزَّوجِ وَأَقَارِبِهِ وَاحْتَرَامِهِ ، وَالزَّوْجُ وَتَوْقِيْرَهُ مُ –مِنَ الإِحْسَانِ إِلَىٰ الزَّوجِ وَتَوْقِيْرِهِ وَاحْتَرَامِهِ ، وَالزَّوْجُ يَسْعَدُ وَيُسَرُّ بِزَوْجِهِ هَذَا حَالُهَا ، –وَأَيْضًا – إِنَّ مِنْ بِرِّهَا لِوَالدَيْهِ وَإِحْرَامِهَا لَهُمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنْ وَلَدِهِمَا اللَّذِي وَإِحْرَامِهَا لَهُمَ اللهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنْ وَلَدِهِمَا اللَّذِي تَسَبَّبَا فِي وُجُودِه وَرَبَّيَاهُ ، فَصَارَ زَوْجًا لَهَا (۱).

وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَا يَشْكُرُ اللهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ اللهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ اللهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ اللهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَا يَشْكُرُ اللهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ » (٢).

كُمَا أَنَّ الإِحْسَانَ لِوَالِدَيْ زَوْجِهَا يَدْفَعُ زَوْجَهِا إِلَىٰ الإِحْسَانِ لِوَالِدَيْمَا وَيَدْفَعُ أَحْفَادَهَا لِلإِحْسَانِ إِلَيْهَا وَاحْتَرَامِهَا ، والجَزاءُ مِنْ لَوَالِدَيْمَا وَيَدْفَعُ أَحْفَادَهَا لِلإِحْسَانِ إِلَيْهَا وَاحْتَرَامِهَا ، والجَزاءُ مِنْ جَنْس الْعَمَل ، زَدْ عَلَىٰ ذَلِكَ أَنَّ الإِحْسَانَ لِوَالَدَي الزَّوْجِ وَأَقَارِبَهُ خُلُقُ مِنْ أَخْلاقِ الإِسْلاَمِ ، يُكمِّلُ اللَّهُ عُبُودَيَّتَهُ لِخَالِقِه ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِقُرْ كَبِيرَنَا » (٣).

<sup>(</sup>١) انْظُر: «حلْيَة الصَّالِحَات» لِمُطْلق الوَادِعيِّ (ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْخُ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٨١١) ، وصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحيْحِ الجَامع» (٢) (٧٧١٩) .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ التِّزْمِذِيُّ (١٩١٩)، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحيْحِ الجَامع» (٣) (صَحِيْحُ



قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَلَمْ يَعْرَفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا » (١).

وَلاَ تَقِفْ بِكِ هَمَّتُكِ عِنْدَ الإِحْسَانِ لِوَالِدَي الزَّوْجِ وَأَقَارِبِهِ، بَلْ أَعِيْنِي زَوْجَكِ وَأَطْفَالَكِ عَلَى البِرِّ بَهِمْ وَصلَتِهِمْ ، وَكُونِي كَتلْكَ الْمِرْأَةِ الصَّالِحَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحُتُّ زَوْجَهَا عَلَى صِلَةِ رَحِه، فَتَقُولُ لَهُ: « أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَلَّا تَكْتَسِبَ مَعِيْشَتَكَ إِلَّا مِنْ حَلَالَ ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَلَّا تَدْخُلَ النَّارَ مِنْ أَجْلِي ، بِرَّ أُمَّكَ، صِلْ رَحِكَ ، لاَ تَقْطَعْهُمْ فَيَقُطَعُهُمْ فَيَقْطَعُ اللهُ بِكَ » .

#### قَالَ الشَّاعرُ :

في المياة الازيميت

مَنْ يَفْعَلِ الخَيْرَ لَا يَعْدَمْ جَوَازِيَهُ . . لَا يَذْهَبُ العُرْفُ بَيْنَ اللهِ وَالنَّاسِ وَقَالَ أُسْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ العِمَاد - حَفِظَهُ الله - عَلَى لِسَانِ أَحَدُ الأَزْوَاجِ لِزَوْجَته :

جَزَاكِ اللهُ عَنْ أَبَوَيَّ خَيْرًا . . فَقَدْ أَحْسَنْت بِرًّا وَاحْتِرَامًا سَأَلْزَمُ وَالدَيْكِ بِكُلِّ عَطْفٍ . . وَتَقْدِيْرٍ ، وَأَغْدِقُكِ الوِئَامًا

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ التِّزْمِذِيُّ (١٩٢٠)، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحَيْحِ التِّزْمِذِيُّ» (١٧٩/٢).



# جَـزَاءُ الـبِرِّ إِحْـسَـانٌ وَبِـرٌّ . . وَمَنْ صَدَقَ الوَفَا نَالَ المَرامَا ٢٤- أَنْ تُخَاطِبُهُ بِمَا يَلِيْقُ بِمَقَامِهِ :

زَوْجُكِ رَجُلٌ ، وَلَهُ حَقُّ القَوَامَةِ عَلَيْكِ، وِبِمُحَافَظَتِكِ عَلَىٰ مَقَامِهِ بِالإِجْلالِ وَالتَّوقِيْرِ يُعَامِلُكِ بِالشِّلِ ، وَلاَ سِيْما أَمَامَ أَهْلَهِ وَأَوْلاَدِهِ ، فَلاَ سِيْما أَمَامَ أَهْلَهِ وَأَوْلاَدِهِ ، فَلاَ جُلالِ وَالتَّوقِيْرِ يُعَامِلُكِ بِالشِّل ، وَلاَ سِيْما أَمَامَ أَهْلَهِ وَأَوْلاَدِهِ ، فَهَكَذَا كُنَّ نِسَاءُ السَّلَفِ يُخَاطِبْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ، بَلْ إِنَّهُنَّ لَيُخَاطِبْنَهُمْ فَيَ التَّقْدِيْر .

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَعَنْ عُثْهَانَ بْنِ عَطَاءَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ ابْنَةُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : « مَا كُنَّا نُكَلِّمُ أَزْ وَاجَنَا إِلَّا كَمَا تُكَلِّمُ وَنَ الْمُسَيِّبِ : « مَا كُنَّا نُكَلِّمُ أَزْ وَاجَنَا إِلَّا كَمَا تُكَلِّمُونَ أُمْرَاءَكُمْ » .

وَعَنْهُ - أَيْضًا - قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ سَعِيْد بْنِ الْسَيِّبِ -رَحِمَهَا اللهُ: « مَا كُنَّا نُكَلِّمُ أَزْوَاجَنَا إِلَّا كَمَا تُكَلِّمُونَ أُمَرَاءَكُمْ: أَصْلَحَكَ اللهُ ، عَافَاكَ اللهُ » (١).

مَضَىٰ السَّلَفُ الأَبْرَارُ يَعْبِقُ ذِكْرُهُمْ

فَسِيْرُوا كَمَا سَارُوا عَلَىٰ البرِّ وَاصْنَعُوا

<sup>(</sup>١) ﴿ أَحْكَامُ النِّسَاءِ ﴾ لا بْنِ الجَوْزِيِّ (ص١٣٩).



· -

أَيُرْ ضِيْكِ أَنْ تَتَكَلَّلِي عَلَىٰ زَوْجِكِ أَمَامَ الآخَرِيْنَ بِالصِّيَاحِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ عَلَيْهِ، وَالاسَّتِمْرَارَ عَلَىٰ ذَلِكَ، حَتَّىٰ يُصْبِحَ عَادَةً، وَرُبَّمَا مَعَ الصَّوْتِ عَلَيْهِ، وَالاسَّتِمْرَارَ عَلَىٰ ذَلِكَ، حَتَّىٰ يُصْبِحَ عَادَةً، وَرُبَّمَا مَعَ الْصَّيَادِ ذَلِكَ يَضِيْعُ قَدْرُ زَوْجِكِ، وَتَضِيْعُ مَهَابَتُهُ مِنْ عُيُونِ أَطْفَالِهِ اعْتِيَادِ ذَلِكَ يَضِيْعُ قَدْرُ زَوْجِكِ، وَتَضِيْعُ مَهَابَتُهُ مِنْ عُيُونِ أَطْفَالِهِ وَأَهْلِهُ ، بَلْ وَجَيْرَانِهِ وَمَعَارِفِهِ، فَهَذَا خُلُقٌ فَاشِ فِي كَثِيْرِ مِنْ نِسَاءِ وَأَهْلِهُ ، بَلْ وَجَيْرَانِهِ وَمَعَارِفِهِ ، فَهَذَا الْخُلُقُ هُوَ أَصْلُ جَفَافِ المَشَاعِرِ فِي زَمَانِنَا ، وَلَوْ قَالَ قَاتِلٌ : إِنَّ هَذَا الْخُلُقَ هُوَ أَصْلُ جَفَافِ المَشَاعِرِ فِي الطَّيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ – مَا أَبْعَدَ عَنِ الصَّوَابِ .

#### ٢٥ - أَنْ تَجْعَلُهُ يَشْتَاقُ لَهَا :

اللَّوْأَةُ بِطَبْعِهَا كُتْلَةٌ مِنَ الْمَشَاعِرِ ، فَهِيَ مَنْ يَسْتَخْرِجُ مَشَاعِرَ الرَّجُلِ مِنْ جُمُودِهَا ، بِحُبِّهَا وَحَنَانَهَا ، وَحُسْنِ تَبَعُّلِهَا ، وَجَمِيْلِ أَنَاقَتِهَا وَكَنَانَهَا ، وَحُسْنِ تَبَعُّلِهَا ، وَجَمِيْلِ أَنَاقَتِهَا وَإِدْلالْهَا، وَامْرَأَةٌ هَذَا حَالُهَا عَزِيْزٌ عَلَىٰ الرَّجُلِ أَنْ يَصْبِرَ عَنْهَا لَحْظَةً، أَوْ يَذْهَبَ مِنْ عِنْدِهَا ، إلَّا إِلَىٰ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ .

فَهَذَا الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر -رَحَمُهُ اللهُ - [ الَّذِي شَغَلَ الدُّنْيَا بِعِلْمِهِ] يَقُولُ مُتَشَوِّقًا إِلَىٰ زَوْجَتِهِ لَيْلَىٰ الْحَلَبيَّةِ:

رَحَلْت وَخَلَّفْتُ الْحَبِيْبَ بِدَارِهِ . . بِرَغْمِي، وَلَمْ أَجْنَحْ إِلَىٰ غَيْرِهِ مَيْلاً أَشَاغِلُ نَفْسِي بِالْحَدِيْثِ تَعَلَّلاً . . نَهَارِي، وَفِي لَيْلِي أَحِنَّ إِلَىٰ لَيْلَى (١)

<sup>(</sup>١) انُظْر: « الهدَايَةُ الإِسْلاَمِيَّة» (ص٥٩ - ٦٠).





### وَقَالَ ابْنُ دُرَّاجٍ الْقَسْطَلِيُّ - وَقَدِ اضْطُرَّ أَنْ يُودِّعَ زَوْجَتَهُ - :

ولمَّا تَدَانَتْ لِلوَدَاعِ وَقَدْ هَفَا .. بِصَبْرِي مِنْهَا أَنَّةُ وَزَفِيْرُ وَلَّا تَدَانَتْ لِلوَدَاعِ وَقَدْ هَفَا .. بِصَبْرِي مِنْهَا أَنَّةُ وَزَفِيْرُ تُنَاشِدْنِي عَهْدِ المَودَّةِ وَالْهَوَى .. وَفِي المَهْدِ مَبْغُومُ النِّدَاءِ صَغِيْرُ النَّالَةِ عَهْدِ المَودَّةِ وَالْهَوَى .. وَفِي المَهْدِ مَبْغُومُ النِّدَاءِ صَغِيْرُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمِلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُعْلَى اللْمُوالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّالِمُ اللللْمُلِيْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْم

وَطَارَ جَنَاحُ الشَّوْقِ بِي وَهَفَتْ بِهَا . · . جَوَانِحُ مِنْ ذُعْرِ الفِرَاقِ تَطِيْرُ (١) وَطَارَ جَنَاحُ الشَّوْقِ بِي وَهَفَتْ بِهَا . · . وَقَالَ أُسْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ العَمَاد - حَفظهُ الله - .

أُودِّعُهَا وَالدَّمْعُ يَغْمُرُ وَجْهَهَا . . فَلَمْ تَسْتَطِعْ كَفَايَ إِيْقَافَ أَدْمَعِي وَقَدْ كُنْتُ لَا أَرْجُوا البُكَاءَ لِأَجْلِهَا . . وَلَكِنْ أَبَانَتْ مَا تَكَتَّمْتُهُ مَعِي تَلْكَ بَعْضُ لَوْعَة الفِرَاقِ الَّتِي تَزْرَعُهَا الزَّوْجَةُ المُطيْعَةُ الوَدُودَةُ ، وَالَّتِي قَدْ يَعْرِفُ الزَّوْجُ لَهَا قَدْرَهَا ، وَيَزْدَادُ لَهَا مَعْرِفَةً عِنْدَ فِرَاقِهَا لَهُ ، وَالَّتِي يَتَمَّنَى زَوْجُهَا أَنْ يُقَدِّر بِخَلَافِ مَنْ أَصِيْبَتْ فِي مَشَاعِرِهَا ، وَالَّتِي يَتَمَّنَى زَوْجُهَا أَنْ يُقَدِّر اللهُ لَهُ سَفَرًا ؛ لِيرَتَاحَ مِنْهَا ، وَمِنْ عَنَائِهَا ، وَرُبَّا مَنَّى مَوْتَهَا ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ :

<sup>(</sup>١) « مُخْتَارَات مِنَ الشِّعْرِ الأَنْدَلُسِيِّ» د. مُحَمَّد رَضوَان الدَّايَة (ص٤٨-٤٩) ، بِوَاسِطَةِ «رَسَائِلُ فِي الزَّوْاج» لِمُحَمَّد الحَمْد (ص٢١٣) .





لَقَدْ كُنْتُ مُحْتَاجًا إِلَىٰ مَوْتِ زَوْجَتِي . . وَلَكِنْ قَرِيْنَ السَّوْءِ بَاقِ مُعَمِّرُ فَيَالَيْتَهَا صَارَتْ إِلَىٰ القَبْرِ عَاجِلاً . . وَعَذَّبَهَا فِيْهِ نَكِيْرٌ ومُنْكَـرُ!

#### ٢٦- أَنْ تَتَجَمَّلَ لَهُ :

مِنْ حَقِّ زَوْجِكَ عَلَيْكَ التَّجَمُّلُ والتَّزَيُّنِ فِي حُدُودِ الشَّرْعِ؛ فَإِنَّهُ يُسَرُّ بِذَلِكَ وَيَسْعَدُ ، فَأَسْعِدِيْه بِحُسْنِ مَظْهَرِكِ، وَنَظَافَة بَدَنكِ، وَطَيْبِ رَائِحَتِكِ ، وَجَمِيْلِ مَلاَبِسِكِ؛ فَإِنَّ خَيْرَ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّ الزَّوْجِ مَنْظُرًا إِذَا نَظَرَ ، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمَا مَنْ أَيُّ النِّسَاء خَيْرٌ؟ ، قَالَ : « التِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا ، وَتُطِيعُهُ الْاَ أَمْرَ، وَلَا ثَخَالِفُهُ فِيهَا يَكُرَهُ فِي نَفْسِهَا، وَلَا فِي مَالِهِ» (١).

وَهَاهُنَّ نِسَاءِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ - لاَ يَثْرُكُنَ الزِّيْنَة، مَا دَامَ أَزْوَاجُهُنَّ مَعَهُنَّ، فَإِذَا ارْتَعَلُوا تَخَلَّيْنَ عَنِ الزِّيْنَةِ، دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ دَامَ أَزْوَاجُهُنَّ مَعَهُنَّ ، فَإِذَا ارْتَعَلُوا تَخَلَّيْنَ عَنِ الزِّيْنَةِ، دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ الله عَنْهُا -قَالَ قَفَلْنَا (٢) مَعَ النَّبِيِّ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ الله عَنْهُا -قَالَ قَفَلْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَزْوَةٍ ... قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ:

<sup>(</sup>٢) القُفُول: الرُّجُوعِ مِنَ السَّفَرِ ، وَبَابُهُ دَخَلَ .



« أَمْهِلُوا حَتَّىٰ تَدْخُلُوا لَيْلًا -أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ (١) ، وَتَسْتَحدَّ الْمُغيبَةُ » (٢) . (٣).

وَفِي روايَة : « إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا ، فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا (١) ، حَتَّى تَسْتَجِدًّ اللَّغِيبَةُ ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ » (٥).

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : « لأَنَّهُ يَجِدَ أَهْلَهُ عَلَىٰ غَيْرِ أُهْبَةٍ مِنَ التَّنَظُّفِ وَالتَّزَيُّنِ الْمُطْلُوبِ مِنَ الْمُرْأَةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ النَّفُرَةِ بَيْنَهُمَا » (٢).

وَكَانَتْ النِّسْوَةُ يَسْتَعِرْنَ القَلاَئِدَ وَالثِّيَابَ لِلتَّزَيُّنِ بِهَا لِلأَزْوَاجِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

فَعَنْ عَائِشَةً-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- «أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً» (٧). وَعَنْ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) الشَّعِثَةَ : المَوْأَةُ الَّتِي اغْبَّرَ وَتَلَبَّدَ شَعْرُ رَأْسِهَا .

<sup>(</sup>٢) وَقَالُ النَّوَويُّ - رَحِمَهُ اللهُ - «وَمَعْنَىٰ ( تَسْتَحِدُّ الْمُغيبَةُ ) أَيْ: تُزيلُ شَعْرَ عَانَتِهَا، وَالْمُغيبَةُ اللَّهُ عَابَ زَوْجُهَا ، وَالْإِسْتِحْدَادُ: اَسْتِفْعَالٌ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْحَدِيدَةِ وَهِيَ الْمُوسَىٰ ».

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٧٩)، وَمُسْلِمٌ (١٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) الطَّرُوق : الَإِنْيَانِ لَيْلاً ، وَبَالُهُ دَخَلَ .

<sup>(</sup>٥) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٩٢٨)، وَمُسْلِمٌ (١٨٢).

<sup>(</sup>٦) ﴿ فَتْحُ البَارِيُّ ﴾ (٩/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٧) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٧٧٣)، وَمُسْلِمٌ (٣٦٧).



عَائِشَةً -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِدْر ثَمَنُهُ خَمْسَة دَرَاهِمَ ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَىٰ جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَىٰ -أَيْ تَأْنَفُ وَتَتَكَبَّرُ - أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتَ ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ (أَيْ: تُزَيَّنُ) بَالْدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ » . (١)

وَالطِّيْبُ وَمَا أَدْرَكَ مَا الطِّيْبُ ؟! ، كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الدَّنْيَا بَعْدَ حُبِّ النِّسَاءِ ، وَالْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ مَا يُحِبُّ نَبِيُّهُمْ .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» (٢).

انْظُرِي - أَمَةَ اللهِ - إِلَىٰ قَوْلِهِ: « النِّسَاءُ وَالطِّيبُ » فَحَرِيُّ بِكُلِّ الْمُرَأَةَ تَسْعَىٰ إِلَىٰ كَسْبِ قَلْبِ زَوْجِهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ مِنَ الطِّيْبِ الَّذِي الْمُرَأَةَ تَسْعَىٰ إِلَىٰ كَسْبِ قَلْبِ زَوْجِهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ مِنَ الطِّيْبِ الَّذِي الْعُجِبُهُ وَلاَ تَتَخَلَّىٰ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنِ ، مَادَامَ زَوْجُهَا شَاهِدًا، وَامْرَأَةٌ هَذَا كَاهُا هَلِيَ قُرَّةً عَيْنِ لِزَوْجِهَا ، وَرَيْحَانَةُ حَيَاتِهِ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) :َ أَنْحُرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ٢٨٥) ، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الرَّوض النَّضِيْر» (٥٣) ، وَ«صَحيْح الجَامع» (٣١٢٤) .



#### قَالَ أَحَدُهُمْ فِي زَوْجَته :

أَلَمْ تَرَ أَنِّي كُلَّهَا جِئْتُ زَيْنَهَا . . وَجَدْتُ بِهَا طِيْبًا وَإِنْ لَمْ تَطَيَّبِ

## وَكِ هَذَا الْمَعْنَى يَقُولُ الْأَصْمَعِيُ -رَحِمَهُ اللَّهُ -:

« رَأَيْتُ فِي البَادِيَةِ امْرَأَةً عَلَيْهَا قَمِيْصٌ أَهْمَرُ ، وَهِيَ مُخْتَضِبَةُ (۱)، وَبِيَدِهَا سُبْحَةٌ، فَقُلْتُ: مَا أَبْعَدَ هَذَا مِنْ هَذَا ! .

#### فَقَالَتْ:

وَللهِ مِنِّي جَانِبًا لَا أُضَيِّعُهُ . . وَللَّهُ وِمِنِّي وَالبَطَالَةِ جَانِبُ (٢)

فَعَلِمْتُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ ، لَهَا زَوْجُ تَتَزَيْنُ لَهُ ».

## مِنْ وَصَايَا بَعْضِ الْآبَاءِ لِبَنَاتِهِمْ :

لا يَزَالُ النَّاسُ يُوصُونَ بَنَاتَهُمْ بِالتَّزَيُّنِ لِلزَّوْجِ ، وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكَرُ : «أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدُّوَلِيَّ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ ، فَأَتَّتُهُ الجَارِيَةُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَةِ ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ أُحِبُّ أَنْ أُفَارِقَكَ ، فَأَمَّا إِذْ زَوَّجْتَنِي فَأَوْصِنِي . يَا أَبَةِ ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ أُحِبُّ أَنْ أُفَارِقَكَ ، فَأَمَّا إِذْ زَوَّجْتَنِي فَأُوْصِنِي . قَالَ : إِنَّكِ لَنْ تَنَالِي مِا عِنْدَهُ إِلَّا بِاللَّطْفِ، وَاعْلَمِي أَنَّ أَطْيَبَ قَالَ : إِنَّكِ لَنْ تَنَالِي مِا عِنْدَهُ إِلَّا بِاللَّطْفِ، وَاعْلَمِي أَنَّ أَطْيَبَ

<sup>(</sup>١) أَيْ: تَضَعُ الخِضَابَ وَالحِنَّاءَ فِي يَدِهَا وَأَنَامِلِهَا.

<sup>(</sup>٢) « إِحْيَاء عُلُومَ الدِّينِ » (٢/ ٥٩ - ٣٤٦).



# في المياة الازيميت

الطِّيْبِ اللَّاءُ » (١).

## وَمِمَّا يُذْكُرُ فِي وَصِيَّةِ الْأُمِّ ابْنَتَهَا عِنْدَ الزَّوْاجِ:

## مَا رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ ، قَال :

لَّا زَوَّجَ عَوْفُ بْنُ مِلْحِمِ الشَّيْبَانِيُّ ابْنَتَهُ مِنْ إِيَاسِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرُو الْكَنْدِيِّ ، فَجُهِّزَتْ ، وَحَضَرَ أَنْ تُحْمَلَ إِلَيْهِ - دَخَلَتْ عَلَيْهَا أُمُّهَا أُمَامَةُ ؛ لِتُوصِيْهَا ، فَقَالَتْ : يَا بُنَيَّةُ ، إِنَّ الوَصِيَّةَ لَوْ تُرِكَتْ لِفَصْلِ فَي الأَدَبِ ، أَوْ مَكْرُمَة فِي الْحَسَبِ لَتَرَكَّتُ ذَلِكَ مِنْكِ ، وَلَزَوَيْتُهَا عَنْكِ ، وَلَزَوَيْتُهَا عَنْكِ ، وَلَزَوَيْتُهَا عَنْكِ ، وَلَزَوَيْتُهَا فَيْ لِلْعَاقِلَ .

أَيْ بُنَيَّةُ ، لَوِ اسْتَغْنَتِ المَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا بِغِنَىٰ أَبِيْهَا ، وَشِدَّةِ حَاجَتِهَا إِلَّا مَ الْمَنْ أَلَيْهِ - لَكُنْتِ أَغْنَىٰ النَّاسِ عَنْهُ ، إِلَّا أَنَّهُنَّ خُلِقْنَ لِلرِّجَالِ، كَمَا لَهُنَّ خُلِقً الرِّجَالُ .

أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنَّكِ قَدْ فَارَقْتِ الْحَوِيَّ الَّذِي مِنْهُ خَرَجْتِ ، وَالْعُشَّ الَّذِي مِنْهُ خَرَجْتِ ، وَالْعُشَّ الَّذِي فِيْهِ ، وَقَرِيْنِ لَمْ تَأْلَفِيْهِ، أَصْبَحَ الَّذِي فِيْهِ دَرَجْتِ ، إِلَىٰ وَكُر (٢) لَمْ تَعْرِفِيْهِ ، وَقَرِيْنِ لَمْ تَأْلَفِيْهِ، أَصْبَحَ بِمِلْكِهِ عَلَيْكِ مَلِيْكًا ، فَكُونِي لَهُ أَمَةً يَكُنْ لَكِ عَبْدًا احْفَظِي مِنْهُ

<sup>(</sup>١) عَزَاهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «أَحْكَامِ النِّسَاء» (ص٢١) إِلَىٰ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا بَسَنَد صَحِيْح. (٢) الوَكْر: -بِالفَتْحِ - عُشُّ الطَّائِرِ ، وَالْجَمْعُ أَوْكَرُ ، وَأَوْكَارُ ، وَوُكُورُ ، وَوُكُورُ ، وَوُكُرُ - بِزِّنَةٍ صُرْدٍ.





خِصَالاً عَشْرًا ، تَكُنْ لَكِ دَرِكًا وَذِكْرًا:

أَمًّا الأُوْلَى وَالثَّانِيَةُ: فَالصَّحْبَةُ لَهُ بِالقَنَاعَةِ، وَالْمُعَاشَرَةُ لَهُ بِحُسْنِ السَّمْعِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ؛ فَإِنَّ فِي القَنَاعَةِ رَاحَةَ القَلْبِ، وَفِي حُسْنِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ رَضَىٰ الرَّبِّ.

وَأَمَّا الثَّالِثُهُ وَالرَّابِعَهُ: فَالتَّفَقُّد لَوْضِع أَنْفه ، والتَّعَاهُدُ لَوْضع عَيْنه ، فَلاَ تَقَعْ عَيْنه مَنْكَ عَلَىٰ شَيْء قَبَيْح ، وَلاَ يَشُمُّ أَنْفُهُ مَنْكَ إِلَّا أَطْيَبَ الطَّيْبِ المَفْقُودِ . وَالمَاءَ أَطْيَبُ الطَّيْبِ المَفْقُودِ . وَإِنَّ الخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ : فَالتَّعَاهُدُ لَوْضِع طَعَامِه ، وَالتَّفَقُدُ عَنْدَ وَيُن مَنَامِه ؛ فَإِنَّ حَرَارَةَ الجُوعِ مُلْهِبَةٌ ، وَإِنْ تَنْغِيْصَ النَّوْم مُغْضِبَةٌ . وَأَمَّا الشَّابِعَةُ وَالثَّامِنَة : فَالإِرْعَاءُ عَلَىٰ حَشَمِه وَعِيَالِه ، وَالاَحْتِفَاظُ وَالْمُوعِ مُلْهِبَةٌ ، وَإِنْ تَنْغِيْصَ النَّوْم مُغْضِبَةٌ . وَأَمَّا السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَة : فَالإِرْعَاءُ عَلَىٰ حَشَمِه وَعِيَالِه ، وَالاَحْتِفَاظُ وَأَمَّا السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَة : فَالإِرْعَاءُ عَلَىٰ حَشَمِه وَعِيَالِه ، وَالإِرْعَاءُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ التَّقْدِيْرِ ، وَالإِرْعَاء عَلَىٰ الطَّشَم وَالعِيَالِ حُسْنُ التَّقْدِيْر ، وَالإِرْعَاء عَلَىٰ الطَّشَم وَالعِيَالِ حُسْنُ التَّقْدِيْر ، وَالإِرْعَاء عَلَىٰ الطَّشَم وَالعِيَالِ حُسْنُ التَّدْبِيْر .

وَأَمَّا التَّاسِعَةُ وَالعَاشِرَةُ ، فَلَا تُفْشِي لَهُ سِرًّا ، وَلاَ تَعْصِي لَهُ فِي حَالِ أَمْرًا ؛ فَإِنَّكِ إِنْ أَفْشَيْتِ سِرَّهُ ، لَمَّ تَأْمَنِي عَدْرَهُ، وَإِنْ عَصَيْتِ أَمْرَهُ ، أَمْ تَأْمَنِي عَدْرَهُ، وَإِنْ عَصَيْتِ أَمْرَهُ ، أَمْ قَالَ عَصْيْتِ أَمْرَهُ ، أَوْغَرْتِ صَدْرَهُ .



ثُمَّ اتَّقى يَا بُنَيَّةُ - الفَرَحَ لَدَيْه إِذَا كَانَ تَرحًا (١)، وَالاكْتئَابَ إِذَا كَانَ فَرِحًا ؛ فَإِنَّ الْخَصْلَةَ الأَوْلَىٰ مِنَ التَّقْصِيْرِ ، وَالثَّانِيَةَ مِنَ التَّكْدِيْرِ ، وَكُونِي أَشَدَّ مَا تَكُونِيْنَ لَهُ إعْظَامًا ، يَكُنْ أَشَدَّ مَا يَكُونُ لَك إكْرَامًا ، وَأَشَدُّ مَا تَكُونِيْنَ لَهُ مُوَافَقَةً ، يَكُنْ أَطْوَلَ مَا تَكُونِيْنَ لَهُ مُرَافَقَةً .

وَاعْلَمِي يَا بُنَيَّةُ - أَنَّكَ لَنْ تَصلِي إِلَىٰ مَا ثُحِبِّيْنَ مِنْهُ حَتَّىٰ تُؤْثري رضَاهُ عَلَىٰ رضَاكِ ، وَهَوَاهُ عَلَىٰ هَوَاك فِيْهَا أَحْبَبْت وَكَرهْت، واللهَ يَخِيرُ لَكِ ، وَيَعْفِظُكِ ... فَحُملَتْ إلَيْهِ ، مَعْظُمَ مَوْقِعُهَا مِنْهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ الْمُلُوكَ الَّذِيْنَ مَلَكُوا بَعْدَهُ » (٢).

#### مَوَادُّ التَّجْمِيْلِ:

لاَ شَكَّ أَنَّ أَزْيَنَ الزِّيْنَةِ الَّتِي تُزَيِّنُ المَرْأَةَ وَتُحَلِّيهَا فِي عَيْنَيْ زَوْجِهَا زِيْنَةُ العِبَادَةِ ؛ فَإِنَّهَا تُضْفي عَلَىٰ الوَجْه بَهَاءً وَنُورًا وَإِشْرَاقًا ، وَلا سيَّهَا قَيَامُ اللَّيْلِ ؛ فَإِنَّ اللهَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- قَالَ فِي وَصْفِ الْمَتَهَجِّديْنَ باللَّيْل: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِّ ﴾ [الفَتْح: ٢٩].

<sup>(</sup>١) التَّرَح: الحُزْن، وَبَابُهُ فَرِحَ. (٢) ذَكَرَهُ ابْنُ الجُوْزِيِّ فِي «أَحْكَام النِّسَاءِ» (ص٢٢٠).

دِفَيُ المساعِ



قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي «تَفْسِيره»: «قَالَ السُّدِّيُّ: الصَّلاَةُ تُحَسِّنُ وُجُوهَهُمْ».

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ لِلحَسَنَةَ نُورًا فِي القَلْبِ، وَضِيَاءً فِي الوَجْهِ، وَسِعَةً فِي الوَجْهِ، وَسِعَةً فِي الرِّزْقِ، وَحَجَبَّةً فِي قُلُوبِ النَّاسِ » (١).

وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكَرُ اللَّا امْرَأَةً يَفِيْضُ وَجْهُهَا بِشْرًا وَجَمَالاً سُئِلَتْ: أَيُّ مَوَادِّ التَّجْمِيْل تَسْتَعْمِلِيْنَ ؟ .

فَقَالَتْ: أَسْتَخْدِمُ لِشَفَتِي الْحَقَّ، وَلِصَوْتِي الذِّكْرَ، وَلِعَيْنِي غَضَّ اللهِ، اللهِ مَ وَلِيَدِي الإِحْسَانَ ، وَلِقَوَامِي الاسْتِقَامَةَ ، وَلِقَلْبِي حُبَّ اللهِ، وَلِعَقْلِي الْحِكْمَةَ، وَلِنَفْسِي الطَّاعَةَ ، وَلِهَوَايَ الإِيْمَانَ » (٢).

#### ٢٧ - أَنْ تُحْسنَ اسْتَقْبَالُهُ:

مِنْ حَقِّ زَوْجِكِ عَلَيْكِ أَنْ تُحْسِنِي اسْتَقْبَالَهُ ، فَتَسْتَقْبِلِيْهِ، بِبَشَاشَة وَحَنَانِ وَابْتِسَامَة جَمِيْلَة ، وَتُوفِّرِي لَهُ الرَّاحَة والهُدُوءَ، وَتَنْزعِي عَنْهُ ثِيَابَهُ ، وَتَأْخُدِي بِيده إِلَىٰ مَكَانِ جُلُوسِهِ ، وَلاَ تُمْطِرِيْهِ بِمَشَاكِلِ عَنْهُ ثِيَابَهُ ، وَتَأْخُدِي بِيده إِلَىٰ مَكَانِ جُلُوسِهِ ، وَلاَ تُمْطِرِيْهِ بِمَشَاكِلِ الأَوْلَادِ وَالجِيْرَانِ ، وَحَاجَاتِ البَيْتِ وَهُمُومِهَا؛ فَلِكُلِّ مَقَالٌ مَقَالًا مَقَالًا مَقَالًا مَنَاسَبَة حَالٌ .

<sup>(</sup>١) "تَفْسِيْرُ ابْن كَثِيْرِ» (٧/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) «مَجَلَّة الفَيْصَلَّ» (١٥/ ١٣٤).





## صُوَرٌ مِنْ اسْتِقْبَالِ نِسَاءِ السَّلَفِ لِأُزْوَاجِهِنَّ:

انْظُرِي إِلَىٰ حُسْنِ اسْتِقْبَالِ خَدِيْجَةِ -رَضِيَ اللهُّ عَنْهَا - لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيْنَ أَتَاهَا يَرْجُفُ فُؤَادَهُ رَاجِعًا مِنْ غَارِ حَرَاءَ فِي سَاعَة هُوَ فِي أَشَدِّ الْحَاجَةِ إِلَىٰ مَنْ يُسَلِّيْهِ، وَيُهَدِّيءُ مِنْ رَوْعِه، وَذَلِكَ حِيْنَ نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلامُ - بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّهِ، أَتَاهَا - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ خَشِیْتُ عَلَیْ نَفْسِي».

فَقَالَتْ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - مُسَلِّيَةً لَهُ: « كَلَّا ، وَاللَّهَ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبُدًا ، إِنَّكَ لَتَصَلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْلَعْدُومَ ، وَتَعْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ ، وَتَعْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ اللَّهُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْجَقِّ » (١).

فَمَضَىٰ يَخِفُّ إِلَىٰ خَدِيْجَةَ زَوْجِهِ . . مُتَرَقِّبًا فِي حَيْرَةِ الوَجْلَانِ فَإِذَا بِهِ يَجِدُ السَّعَادَةَ وَالرِّضَا . . وَتَقَرُّ فِي تَطْمِينَهَا العَيْنَانِ فَإِذَا بِهِ يَجِدُ السَّعَادَةَ وَالرِّضَا . . وَتَقَرُّ فِي التَّأْثِيرِ سِحْرُ بَيَانِ (٢) فَكَأَنَّا كَلِمَ أَبُهَا فِي لِينِهَا . . شَهْدٌ وَفِي التَّأْثِيرِ سِحْرُ بَيَانِ (٢) وَانْظُرِي - أَيْضًا - إِلَىٰ اسْتِقْبَالِ أُمِّ سُلَيْمٍ زَوْجَهَا أَبِي طَلْحَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - .

<sup>(</sup>١) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِ رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣)، وَمُسْلِمٌ (١٦٠) ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي قِصَّةِ بَدْءِ الوَحْي .

<sup>(</sup>٢) الأَبْيَاتِ لِلشَّيْخَ ضَيَاءَ الصَّابُونِيِّ كَمَا فِي «مَجَلَّةَ الجَامِعَة الإِسْلاَمِيَّة» (ص٢٥٠)، عَدَد (٥٣)، عَام (٢٠٠هـ).



فَفِي « صَحِيْحِ مُسلَم (۱) » عَنْ أَنَس -رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنَّهُ ماتَ ابنُ لأبي طلحَةَ مِنْ أُمَّ سُلَيْم فَقَالَتْ لأَهْلِها : لا تحدّثوا أبا طَلْحَة حتى أَكُونَ أنا أُحَدّثُهُ، فجاءً فَقَرَّبَتْ إليه عَشَاءً ، فَأَكَلَ وشَرَبُ، ثُمَّ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذلك، فَوَقَعَ بها ، فَلَمَّا أَنْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذلك، فَوَقَعَ بها ، فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالت: يا أبا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ وَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبوا عارِيَتَهُمْ أَهُم أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟.

قَالَ: لا، فَقَالَتْ: فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ (٣). فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ: تَرَكْتِنِي حَتَّىٰ إِذَا تَلَطَّخْتُ (٤)، ثُمَّ أَخْبَرْتِنِي بِابْنِي ! .

فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَأَخْبَرَهُ بِالْكَانَ فَقَالَ لَهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «بارَكَ اللهُ لَكُما فِي لَيْلَتِكُمَا». قَالَ: فَحَمَلَتْ ....

فَانْظُرِي - حَفِظَكِ اللهِ - أَيْنَ أَنْتِ مِنْ نِسَاءِ السَّلَفِ ، فَإِنَّكِ إِنْ تَرْرَعِي البَسْمَةَ فِي وَجْهِ زَوْجِكِ ، فَإِنَّهَا تَنْعَكِسُ عَلَيْكِ ، وَإِنْ فَرَشْتِ طَرِيْقَهُ بِالوَرْدِ ، فَطَرِيْقَكَ فَرَشْتِ ؛ فَرَاحَتُهُ مِنْ رَاحَتِكِ ، وَسَعَادَتُهُ طَرِيْقَهُ بِالوَرْدِ ، فَطَرِيْقَكَ فَرَشْتِ ؛ فَرَاحَتُهُ مِنْ رَاحَتِكِ ، وَسَعَادَتُهُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلَمٌ (٢١٤٤).

<sup>(</sup>٢) تَصَنَّعَتْ لَهُ أَيِ: بِتَحسينِ الهَيْئَةِ ، وَتَزَيُّنِهَا لِزَوْجِهَا ، وَتَعَرُّضِهَا لِطَلَبِ الجِمَاعِ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٣)فَاحْتَسِبِ إِبْنَكَ أَيٍ : اطْلُبْ ثَوَابَ مُصِيْبَتِكَ فِي ٱبْنِكَ مِنَ اللهِ -تَعَالَى- .

<sup>(</sup>٤) تَلَطَّخُتُ أَيْ: تَقَذَّرْتُ بِالجِمَاعِ.



مِنْ سَعَادَتِكِ، فَقَدْ يَأْتِي زَوْجُكِ مَهْمُومًا، فَخَفِّفِي عَنْهُ وَسَلِّيْهِ، كَمَا فَعَلَتْ خَدِيْجَةُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، وَقَدْ تَكُونُ هُنَاكَ مُشْكِلَةٌ فِي اللَّهُ عَنْهَا عَلَيْهِ عَرْضًا رَفِيْقًا بَعْدَ اسْتِقْبَالٍ جَمِيْلٍ النَيْتِ تَهُمُّ الْجَمِيْعَ، فَاعْرِضِيْهَا عَلَيْهِ عَرْضًا رَفِيْقًا بَعْدَ اسْتِقْبَالٍ جَمِيْلٍ مِنْكِ، كَمَا فَعَلَتْ أُمُّ سُلَيْم.

وَتَأَمَّلِي - حَفِظَكِ اللهُ - فِي قَصَّة هَذِهِ الْمُرْأَةِ ... امْرَأَةِ الْحَطَّبِ ... قَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي إِذَا خَرَجَ يَخْتَطِبُ ( يَجْمَعُ الْحَطَبَ مِنَ الْجَبَلِ )، قَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي إِذَا خَرَجَ يَخْتَطِبُ ( يَجْمَعُ الْحَطَب مِنَ الْجَبَلِ )، أُحسَّ بِحَرَارَةِ عَطَشهِ أُحسَّ بِالْعَنَاءِ الَّذِي لَقِيهُ فِي سَبِيْلِ رِزْقِنَا ، وَأُحِسُّ بِحَرَارَةِ عَطَشه فِي الْجَبَلِ تَكَادُ تَحْرَقُ حَلْقِي ، فَأَعِدُ لَهُ المَاءَ البَارِدَ ، حَتَّىٰ إِذَا مَا قَدَمَ وَجَدَهُ ، وَقَدْ نَسَّقُتُ أَوْ رَتَّبْتُ مَتَاعِي، وَأَعْدَدْتُ لَهُ طَعَامَهُ ، ثُمَّ وَقَدْتُ أَنْتَظَرَهُ فِي أَحْسَنِ ثِيَابِي ، فَإِذَا مَا وَلَجَ البَابِ اسْتَقْبَلْتُهُ كَمَا وَقَفْتُ أَنْتُ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ كَالطَّفْلَةِ تَسْتَقْبَلُ الْعَرُوسُ عَرُوسَهَا الَّذِي عَشِقَتُهُ ، مُسَلِّمَةً نَفْسِي إِلَيْهِ ... فَإِذَا أَرَادَ إِلَيْ أَرَادَ فِي كُنْتُ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ كَالطَّفْلَةِ الطَّفْلَةِ الْصَّغِيرَة يَتَلَهًىٰ جَا أَبُوها، وَإِنْ أَرَادَ فِي كُنْتُ بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ كَالطَّفْلَة الْصَّغَيْرَة يَتَلَهًىٰ جَا أَبُوها. . . .

وَأُوْصَتْ أَحَدُ نِسَاءِ السَّلَفِ ابْنَتَهَا عِنْدَ زَواجِهَا ، فَقَالَتْ لَهَا: «وَإِذَا قَابَلْتِ زَوْجَكِ، فَقَابِلِيْهِ فَرِحَةً مُسْتَبْشِرَةً ؛ فَإِنَّ المَوَدَّةَ جِسْمٌ رُوْحُهُ بَشَاشَةُ الوَجَّهِ » (١).

<sup>(</sup>١) انْظُر: « رَحْمَةُ الإِسْلامِ بِالنِّسَاء» مَحَمَّد الحَامِد (ص٧٥).



وَزَوْجَةُ المَرْءِ عَوْنُ يَسْتَعِيْنُ بِهِ . . عَلَى كَدَرِ الْحَيَاةِ وَنُورٌ فِي دِيْاجَيِهَا مَسْلَاةُ فِكْرَتِهِ إِنْ بَاتَ فِي كَدَرٍ . . مَدَّتْ لَهُ كَيْ تُواسِيَهُ أَيَادِيْهَا وَالزَّوْجُ يَدْأَبُ فِي تَحْصِيْلِ عَيْشَتِهِ . . دَأْبًا وَيَجْهَدُ مِنْهُ النَّفْسَ يُشْقِيْهَا وَالزَّوْجُ يَدْأَبُ فِي تَحْصِيْلِ عَيْشَتِهِ . . دَأْبًا وَيَجْهَدُ مِنْهُ النَّفْسَ يُشْقِيْهَا وَالزَّوْجُ يَدْأَبُ فِي تَحْصِيْلِ عَيْشَتِهِ . . يَفْتُرُ عَمَّا يَسُرُّ النَّفْسَ يَشْفِيْهَا وَزَوْجُهُ مَلَكُةٌ وَالبَيْتُ مَمْلَكَةٌ . . وَالحُبُّ كَالعِطْرِ يَسْرِي فِي نَوَاحِيْهَا وَزَوْجُهُ مَلَكُةٌ وَالبَيْتُ مَمْلَكَةٌ . . وَالحُبُّ كَالعِطْرِ يَسْرِي فِي نَوَاحِيْهَا وَزَوْجُهُ مَلَكُةٌ وَالبَيْتُ مَمْلَكَةٌ . . وَالحُبُّ كَالعِطْرِ يَسْرِي فِي نَوَاحِيْهَا

## ٢٨- أَلَّا تَصُومَ صِيَامَ تَطَوَّع وَزُوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ:

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تُهَيِّءَ لَهُ نَفْسَهَا ، وَتَكُونَ عَلَىٰ اسْتِعْدَادٍ دَائِمٍ مُزِّيْنَةً مُطَّيِّبةً ، فَلاَ تَصُومُ صِيَامَ تَطَوُّعٍ وَزَوْجُهَا حَاضرٌ إِلَّا بَإِذْنِهِ ؛ لَقُوْلِهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لَا تَصُّومُ الْمُرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدُ إِلَّا بَإِذْنِهُ » (١).

وَهَا هُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِيْنَ هَذَا الْحَقَّ، وَهَا هِيَ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تُخْبِرُ عَنْ حَالِهِنَّ ، فَتَقُولُ : "إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَا تَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَا تَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَا تَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٩٢٥)، وَمُسْلِمٌ (١٠٢٦) .



# في المياة التزويميت بي

حَتَّىٰ يَأْتِيَ شَعْبَانُ » (١).

قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - ، « إِنَّ كُلَّ وَاحِدَة مِنْ نِسَائِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مُتَرَصِّدَةً لاسْتِمْتَاعِهِ فِي جَمِيْعِ أَوْقَاتِهَا ، إِنْ أَرَادَ ذَلكَ... وَهَذَا مِنَ الأَدَب، وَإِنَّهَا كَانَتْ تَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ ؛ لأَنَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ يَصُومُ مُعْظَمَ شَعْبَان ، فَلا حَاجَة لَهُ فِيْهِنَّ حِيْنَادٍ فِي النَّهَارِ » (٢).

## ٢٩ - أَلَّا تُسْتَخْدِمَ مَا يَمْنَعُ الْحَمْلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ :

يَجِبُ عَلَىٰ الزَّوْجَةِ أَلَّا تَسْتَخْدَمَ شَيْئًا يَمْنَعُ الْحَمْلَ مُؤَقَّتًا (٣)، إِلَّا بِإِذْنَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –قَالَ : «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ » (١).

فَزِيَادَةُ النَّسْلِ مِمَّا رَغَّبَ فِيْهِ الشَّرْعُ ، وَحَثَّ عَلَيْهِ ؛ وَلَأَنَّ طَلَبَ الأَّوْلَادِ حَقُّ لِلزَّوْجَةِ ، وَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الأَوْلادِ حَقُّ لِلزَّوْجَةِ ، وَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الأَوْلادِ حَقُّ لِلزَّوْجَةِ ، وَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ زَوْجَتِهِ ، أَوْ يُلْزِمَهَا بِاسْتِخْدَامَ مَوَانِعَ الْحَمْلِ ، وَهِي

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلَمٌ (١١٤٦) .

 <sup>(</sup>٢) « شَرْحُ النَّوْويِّ عَلَىٰ مُسْلِم » (٨/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) قَيَّدتُ مُؤَقَّتًا؛ لَلضَّرُورَةِ ، وَأَمَّا مَنْعُ الحَمْلِ نِهَائِيًّا لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَيَحْرُمُهُ ، سَوَاءٌ أَذِنَ الزَّوْجُ أَمْ لَمْ يَأْذَنَ .

<sup>(</sup>٤) تَقَدَّمَ تَخْرِيْجَهُ .



تَرْغَبُ فِي الوَلَدِ ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتَخْدِمَ مَوَانعَ الْخَمْلِ، إِذَا كَانِ الزَّوْجُ يَرْغَبُ فِي الوَلَدِ ، مَهْ اَ كَانَ عَدَدَ أَوْلَادِهِ مِنْهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا .

#### فَائدُةٌ :

قَالَ العَلَّامَةُ ابَنُ عُثَيْمِين -رَحِمَهُ الله - ، « في أَحَدَ أَجْوبَتِهِ لَشَخْصَ سَأَلَ عَنِ الْعَزْلِ عَنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَسْتَخْدَمَ الْعَزْلَ، وَلاَ أَنْ تُسْتَخْدَمَ الْعَزْلَ، وَلاَ أَنْ تُجْبِرَهَا عَلَىٰ أَخْذَ الْحُبُوبِ ، إِذَا كَانَتْ تُرِيْدُ الأَوْلاَدَ، لِأَنَّ فَلاَ وَلاَ الْعُلَمَاءُ : يَحْرُمُ عَزْلُ الرَّجُلِ عَنْ زَوْجَتِه لَمَا حَقًا فِيْهِمْ، ؛ وَلِذَا قَالَ العُلَمَاءُ : يَحْرُمُ عَزْلُ الرَّجُلِ عَنْ زَوْجَتِه إِلاَّ بِرضَاهَا ، كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تَعْتَرَمَ شُعُورَهَا ؛ لأَنَّكَ لَوْ كُنْتَ تُرِيْدُ الإِنْجَابَ ، وَهِي لاَ تُرِيْدُ – فَإِنَّكَ لاَ تَقْبَلُ أَنْ تَمْنَعَكَ عَنْ رَغْبَتكَ ، الإِنْجَابَ ، فَلاَ يَجُوزُ الْمُهَا عَلَىٰ تَعْطِي حُبُوبِ مَنْعِ الْحَمْلِ، فَلاَ يَجُوزُ إِكْرَاهُهَا عَلَىٰ تَعَاطِي حُبُوبِ مَنْعِ الْحَمْلِ، وَلاَ غَيْرَهَا » (١).

## ٣٠- أَنْ تُخَاطِبُهُ بِالطَّيِّبِ مِنَ القَوْلِ:

عَبِّرِي لِزَوْجِكِ عَنْ مَشَاعِرِكِ وَعَوَاطِفِكِ عَنْ حُبِّكِ بِكَلِمَاتٍ

<sup>(</sup>۱) « كتَابُ الدَّعْوَة» (۱/ ۱۱۸).



طَيِّبَةٍ؛ فَذَلِكَ سَبَبٌ عَظِيْمٌ فِي بَقَاءِ الأُلْفَةِ وَاللَوَدَّةِ خَضْرَاءَ وَارِفَةً (١). فَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ تُلْقِى عَلَىٰ مَسَامِعِ الزَّوْجِ لِتَعْمَلَ فِيْهِ عَمَلَ السِّحْرِ. كَمَا قَيْلَ:

وَكَانُ تَخْتَ لِسَانِهِ اللهُ وَيُهُ سِحْراً وَكَانُ يَنْفُثُ فِيْهِ سِحْراً وَكَانَ رَجْعَ حَدِيْتِهَا ... قُطُعُ (٢) الرِّيَاضِ كُسِينَ زَهْرًا وَكَانَ رَجْعَ حَدِيْتِهَا ... قُطُعُ (٢) الرِّيَاضِ كُسِينَ زَهْرًا وَقَدْ دَعَانَا اللهُ إِلَى الطَّيِّبِ وَالْحَسَنِ مِنَ القَوْلِ ، فَقَالَ : ﴿ وَهُ دُوَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [الحَج: ٢٤].

وَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- : ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾

[البَقَرَةِ: ٨٣].

وَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإِسْرَاء: ٨٣]. وَأَخْبَرَ أَنَّ الكَلِهَاتِ الطَّيِّبَاتِ تَصْعَدُ إِلَيْهِ مِنْ جُمْلَةِ

(٢) قُطُعُ : جَمْعُ قَطيْع ، وَهُوَ الغُصْنُ .

<sup>(</sup>١) جَاءَ فِي كَتَابِ «رِفْقًا بِالقَوَارِيْرِ» (ص١٣١): « أَنَّ إِحْدَىٰ المُؤَسَّسَاتِ الأَمْرِيْكَيَّة فِي نَيُويُورِكَ قَامَتُ بِإِجْرَاءِ دَرَاسَةِ اسْتَفْتَائِيَّةٍ وَاسْتَطَلَاعِ لِلَّرَأْي لِعَدَد (١٤٠٠ زَوْجَ وَوَ نَيُويُورِكَ قَامَتُ بِإِجْرَاءِ دَرَاسَةِ اسْتَفْتَائِيَّةٍ وَاسْتَطَلاَعِ لِلَّرَأْي لِعَدَد (١٤٠٠ أَزُوْجَ وَوَ وَرَوْجَة)، لَمَن مَضَى عَلَيْهِمَ خَمْسُ سَنَوَات ، وَسَنَّهُم مَنْ ٢٥ -٤٠ سنّ النُّضْج، فَطَرَحَتُ عَلَيْهِمْ سُؤَالاً: اذْكُرْ ثَلاثَةَ أَسْبَابِ تَرَاها ضَرُورِيَّةً لِلسَّعَادَةِ الزَّوْجِيَّةِ ؟، فَكَانَتْ غَالِبِيَّةُ الإَجَابَاتِ هِي: أَهْمِيَّةُ التَّعْبِيْرِ عَنِ الدُحبِّ وَالعَاطِفَةِ وَالمُشَارِكَةِ الوِجْدَانِيَّةِ بَيْنَ الحَيْنِ وَالاَجْرِ».



العَمَلِ الصَّالِحِ ، فَقَالَ - تَعَالَى - : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرِفَعُهُ أَنَّ ﴾ [فَاطِر: ١٠].

وَأَخْبَرَ أَنَّ الْكَلَمَةَ الطَّيِّبَةَ كَشَجَرَّة طَيِّبَة ، فَقَالَ - تَعَالَى - : ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَة طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَزَعُهَا فِي السَّكَمَةِ فَي السَّكُمَةِ فَي السَّكُمُ اللَّهُ الْمُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِي الْمُنْ ال

وَأَخْبَرَ نَبِيُّنَا صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ مِنْ جُمْلَةٍ العِبَادَاتِ.

فَفِي «الصَّحِيحَيْن» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « ... وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ » (١).

وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « الَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ » (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٩٨٩)، وَمُسْلِمٌ (١٠٠٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارَيُّ (٢٥٤٠)، وَمُسْلِمٌ (١٠١٦) .



وَاعْلَمِي أَنَّهُ لَوْ كُنْتِ مَعَ زَوْجِكِ عَلَىٰ جَمْرِ الغَضَا (۱)، فَلاَ تُظْهِرِي لَهُ شَيْئًا مِنَ البُغْض ، فَقَدْ أَبَاحَ لَكِ الشَّرْعُ إِظْهَارَ خِلاَفَ ذَلِكَ ، وَهَلْ لَهُ شَيْئًا مِنَ البُغْض ، فَقَدْ أَبَاحَ لَكِ الشَّرْعُ إِظْهَارَ خِلاَفَ ذَلِكَ ، وَهَلْ أَبَاحَ الإِسْلامُ الكَذِبَ فِي هَذَا المَقَامِ إِلَّا لِتَهَامِ حِرْصِهِ عَلَىٰ بَقَاءِ المَوَدَّةِ ، وَالْشِمْرَارِ السَّعَادِةِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَالْشِمْرَارِ السَّعَادِةِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَإِغْلاق البَابِ عَلَىٰ الشَّيْطَانَ ؟ (٢).

فَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِمٌ (٣) » مِنْ حَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْط -رَضِيَ اللهُ عَنْهًا- أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يَقُولُ: «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَعَنْ أَسْهَاءَ بِنْت يَزِيْدَ -رَضِيَ الله وَيَقُولُ خَيْرًا » ، وَعَنْ أَسْهَاءَ بِنْت يَزِيْدَ -رَضِيَ الله وَيَنْهُا- قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله وَصَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا يَحِلُّ عَنْهُا- قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله وَصَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا يَحِلُّ عَنْهُا- قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله وَصَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَا يَحِلُّ

<sup>(</sup>١) الغَضَا : شَجَرٌ ، وَخَشَبُهُ مِنْ أَصْلَبِ الخَشَبِ ، وَلِهَذَا يَكُونُ فِي جَمْرِهِ صَلاَبَةٌ ، وَاحَدَتُهُ غَضَاةٌ .

<sup>(</sup>٢) الشَّيْطَانُ - دَائِمًا - حَرِيْصٌ عَلَىٰ إِيْجَادِ جَوِّ مِنَ النَّكَد يَنْتَهِي بِالطَّلاَق ، فَفي «صَحيْح مُسْلَم» (٢٨١٢) مِنْ حَديث حَديث جَابِر -رَضِي اللهِّ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه مُسْلَم » (٢٨١٢) مِنْ حَديث حَديث جَابِر -رَضِي الله عَلَىٰ الْمَاء، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ، فَالْنَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -: ﴿ إِنَّ إِبْلَيسَ يَضَعُ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاء، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ، فَاقُولُ : فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظُمُهُمْ فِتْنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّىٰ فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، مَا سَعَنَعْتَ شَيْئًا ، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّىٰ فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ : فَيَلْدَنِهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : فَا الأَعْمَشُ : أَرَاهُ قَال: ﴿فَيَلْتَرِمُهُ».
قَالَ : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعْمَ أَنْتَ ﴾ . قَالَ الأَعْمَشُ : أَرَاهُ قَال: ﴿فَيَلْتَرِمُهُ».



الْكَذَبُ إِلَّا فِي ثَلَاث: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا (١) ، وَالْكَذِبُ فِي الْكَرْبِ، وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ» (٢).

قَالَ ابْنُ حَزْمٌ-رَحِمَهُ اللهُ - : «وَلاَ بَأْسَ بِكَذِبِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلآخَرِ فَيْ اللهَ عَرْمُ اللهُ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهَ عَرْمُ اللهُ عَالَى اللهَ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا

## ٣١-أَنْ تُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهَا إِلَى فِرَاشِهِ:

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تُجِيْبَهُ إِذَا دَعَاهَا إِلَىٰ فِرَاشِهِ عَلَىٰ الفَوْر ؛ وَلاَ تُظْهِرَ التَّمَرُّ ضَ وَالتَّثَاقُلَ ، وَالانْشِغَالَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ ، بَلْ عَلَيْهَا أَنْ تُجِيْبَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ تَخْبِزُ عَلَىٰ التَّنُّور .

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ خَالَا يَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِخَاجَتِهِ ، فَلْتَأْتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ التَّنُّورِ ﴾ (٤).

(٢) (صَحْيَتْ) : أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٦/ ٤/٥٤) ، وَالتِّرْمِذْيُّ (١٩٣٩) وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ صَحِيْتُ دُونَ قَوْلِه "لِيُرْضِيَهَا » .

(٣) «المُحَلَّىٰ » (٠) / ٥٧).

(٤) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجُهُ التِّرْمِذِيُّ (١١٦٠)، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي ﴿صَحَيْحِ التِّرْمِذِيِّ» (٤) (٢ مَا عَيْمِ التَّرْمِذِيِّ» (٢) (٢) .

<sup>(</sup>١) لِيُرْضِيَهَا: أَيْ: يَسْتَجْلَبَ بِهِ مَوَدَّتَهَا. قَالَ النَّوَويُّ - رَحَمُهُ اللهُ - كَمَا فِي «شَرْح مُسْلَم» (٥) لِيُرْضِيَهَا: أَيْ : يَسْتَجْلَبَ بِهِ مَوَدَّتَهَا لَهُ فَالْبُرَادُ بِهِ فِي إِظْهَارِ الْوُدِّ وَالْوَعْدِ بِمَا لَا يَلْزَمُ وَالْوَدِّ وَالْوَعْدِ بِمَا لَا يَلْزَمُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَأَمَّا الْلُخَادَعَةُ فِي مَنْعِ مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا ، أَوْ أَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ ظَا فَهُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْلُسْلِمِينِ. وَاللهُ أَعْلَمُ ». أه.



قَالَ الْقَارِي- رَحِمَهُ الله-: «مَعْنَاهُ: فَلْتُجِبْ دَعْوَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ الْقَارِي- رَحِمَهُ الله-: «مَعْنَاهُ: فَلْتُجِبْ دَعْوَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ التَّنُّور، مَعَ أَنَّهُ شُعْلٌ شَاغِلٌ، لاَ يُتَفَرَّعُ مِنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ انْقضَائه» (۱).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن (٢)» مِنْ حَديْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذًا دَعَا الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذًا دَعَا الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْلَائِكَةُ حَتَّىٰ الْمَرَأَتَهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبَتُ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْلَائِكَةُ حَتَّىٰ الْمُرَاتَةُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبَتُ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْلَائِكَةُ حَتَّىٰ اللَّائِكَةُ حَتَّىٰ اللَّائِكَةُ حَتَّىٰ اللَّائِكَةُ وَاللَّهُ اللَّائِكَةُ اللَّائِكَةُ اللَّائِكَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّائِكَةُ اللَّهُ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا اللَّائِكَةُ حَتَّىٰ اللَّهُ اللَّائِكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّائِكَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّائِكَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

وَ قَدْ يَظُنُّ ظَانُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ إِلَّا فِي اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ إِطْلاَقَاتُ تَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

قَالَ الْعَافِظُ -رَحِمَهُ اللهُ- : « وَقَدْ وَقَعَ فِي رَوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عِنْدَ مُسْلِم بِلَفْظ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ، مَا مِنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي حَازِم عِنْدَ مُسْلِم بِلَفْظ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ، مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو اَمْرَأَتَهُ إِلَى فَرَاشِهَا ، فَتَأْبَى عَلَيْه ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْها ، حَتَّىٰ يَرْضَىٰ عَنْها » وَلَابْنَ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حَبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِر -رَضِيَ الله عَنْهُ - رَفَعَهُ : « ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَمُمْ صَلاةٌ وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاء حَسَنَةٌ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ، وَالسَّكْرَانُ يَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاء حَسَنَةٌ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ، وَالسَّكْرَانُ حَتَّىٰ يَصْحُو، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّىٰ يَرْضَى » فَهَذِهِ حَتَّىٰ يَصْحُو، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّىٰ يَرْضَى » فَهَذِه حَتَّىٰ يَصْحُو، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّىٰ يَرْضَى » فَهَذِه حَتَّىٰ يَصْحُو، وَالْكَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّىٰ يَرْضَى » فَهَذِه

<sup>(</sup>١) « مُرقَاةُ المَصَابِيْحِ» (٣/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٩٣٥)،وَمُسْلِمٌ (١٤٣٦) .



الْإَطْلَاقَاتُ تَتَنَاوَلُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (١).

## لاً تُنْسَي البَسْمَةُ:

اجْعَلِي مِنْ بَسْمَتِكِ طَرِيْقًا إِلَىٰ قَلْبِ زَوْجِكِ؛ فَإِنَّهَا تَزِيْدُكِ بَهَاءً وَجَمَالاً ، فَلَا « جَمَالُ اللَّوْأَةِ إِذَا عَبَسَتْ ، وَقَلَبَتْ بَيْتَهَا جَحِيْلًا؟! ، كَنْيُ مِنْهَا - أَلْفَ مَرَّةٍ - زَوْجَةٌ لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَهَا مِنَ الجَهَالِ، وَجَعْلَتْ مِنْ بَيْتَهَا جَنَّةً ».

## كَمَا قَالَ صَاحِبُ «فَيْضُ الخَاطِر»:

إِنَّ النِّساء رَبِيْعُ .. لَنَا وَنِعْمَ الرَّبِيْعُ !
مَا زَوْجَهَ أُ المَنِ عِلَا .. حِصْنُ العَفَافِ المَنِيْعُ
وَجُهُ طَلِيْقُ وَعَيَنُ .. يَقْظَىٰ وَقَلْبُ وَلُوعُ
وَجُهُ طَلِيْقُ وَعَيْنُ .. يَقْظَىٰ وَقَلْبُ وَلُوعُ
كَأَبَّهَا حِينُ تَشْدُو .. نَجْمٌ جَلَاهُ الطُّلُوعُ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ
أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ» (٢).

وَأَحَقُّ النَّاسِ بِهَذِهِ البَسْمَةِ شَرِيْكُ حَيَاتِكِ ، وَيَاللهِ كَمْ لِلبَسْمَةِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) «الفَتْح» (۹/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٩٥٦) عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي ﴿صَحِيْحَةُ» (٥٧٢) .



# في اللياة التزويجيت

أَثُرِ فِي قَلْبِ الزَّوْجِ ، يُصَوَّرُ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهَ حَاتِمٌ الطَّائِيُّ فِي زَوْجَتِهِ مَاوَيَّةً :

#### وَلِلَّهِ دُرُّ الْقَائِلِ :

يُضيءُ لَنَا البَيْتُ الظّلِيْلُ خَصَاصَةً

إذا هِيَ، يَوْمًا ، حَاوَلَتْ أَنْ تَبْسِمَا

## لَا تُنْسَى اللَّبَاقَةَ :

وَاللَّبَاقَةُ - تَعْنِي بِكُلِّ بَسَاطَة - : الكَلَمَةُ الْمُنَاسِبَةُ فِي الْمَقَامِ الْمُنَاسِبِ، دُونَ أَنْ يَعْصُلَ هَنْهَا خُرُوجُ صَاحِبِهَا مِنْ أَدُونَ أَنْ يَعْصُلَ هَنْهَا خُرُوجُ صَاحِبِهَا مِنْ أَيِّ مَأْزَقِ يَلْحَقُ بِهِ ، وَرُبَّمًا تُحَوِّلُ المَوْقِفَ إِلَىٰ صَالِحِهِ .

#### وَأُوۡضَحُ مِثَالِ عَلَى ذَلكَ:

أَنَّ خَالِدَ بْنَ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةً وَقَعَ يَوْمًا فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ رَمْلَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ أُخْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، جَالِسَةً، فَأَطْرَقَتْ، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ.

فَقَالَ لَهَا خَالدٌ: مَالَك ، لاَ تَتَكَلَّميْنَ ؟! .

أُرِضِي بِهَا قُانُهُ ، أَمْ تَنَزُّهُا عَنْ جَوَابِي ؟! .





فَقَالَتْ: لَا هَذَا وَلا ذَاكَ، وَلَكِنَّ المَرْأَةَ لَمْ تُخْلَقْ لِلدُّخُولِ بَيْنَ الرِّأَةَ لَمْ تُخْلَقْ لِلدُّخُولِ بَيْنَ الرِّجَالِ، إِنَّمَا نَحْنُ رَيَاحِيْنُ لِلشَّمِّ وَالضَّمِّ!. فَأَعْجَبَهُ قَوْلُهَا، وَرَجَاحَةُ عَقْلِهَا (۱).



<sup>(</sup>۱) انْظُر: «المُعَاشَرةُ وَالطَّاعَة بِالمَعْرُوفِ» لِفَهْد الحمَيريِّ ص(١٥).





# خُطُواتٌ إِلَى قَلْبِ الزَّوْجِ



إِذَا قَدَمَ زَوْجُكِ مِنْ سَفَرِ أَوْ عَمَلِ ، فَسَارِعِي إِلَىٰ تَغْيِيرِ مَلَابِسِهِ ، وَقَدَّمِي لَهُ مَشْرُوبًا بَارِدًا مِنْ عَصِيْرً أَوْ نَحْوِهِ ، ثُمَّ قَدِّمِي لَهُ الطَّعَامَ وَقَدَّمِي لَهُ مَشْرُوبًا بَارِدًا مِنْ عَصِيْرً أَوْ نَحْوِه ، ثُمَّ قَدِّمِي لَهُ الطَّعَامَ الَّذِي يُحِبُّهُ ، وَيَرْغَبُ فِيْهِ ؛ فَاللَّقْمَةُ الْمَنْيَّةُ مِنْ يَدَ طَبَّاخَة مَاهِرَة وَحَانِيَة ، فَاللَّهُ مَنْ يَدَ طَبَّاخَة مَاهِرَة وَحَانِيَة ، فَلَا سِحْرُها وَتَأْثِيرُهَا ، وَلَسْنَا مَعَ مَقُوْلَة : « الطَّرِيْقُ إِلَىٰ قَلْبِ الرَّجُلِ لَمَا سِحْرُها وَتَأْثِيرُهَا ، وَلَسْنَا مَعَ مَقُوْلَة : « الطَّرِيْقُ إِلَىٰ قَلْبِ الرَّجُلِ لَمَا سِحْرُها وَتَأْثِيرُها ، وَلَسْنَا مَعَ مَقُوْلَة : « الطَّرِيْقُ إِلَىٰ قَلْبِ الرَّجُلِ الرَّعُواتِ ، وَلَسْنَا مَع مَقُوْلَة وَاحِدَةٌ مِنْ عَشَرَاتِ الخُطُواتِ ، وَالإِخْلُواتِ ، وَالْإِخْلالُ بِخُطُوةً وَاحِدَةً سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ تَعَثُّرِ السَّعَادَةِ الزَّوْجِيَّة . وَالإِخْلالُ بِخُطُوةً وَاحِدَةً سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ تَعَثُّرِ السَّعَادَةِ الزَّوْجِيَّة .

#### وَمنْ تلْكَ الخُطُوات :

١ - الاهْتِهَامُ بِمَلاَبِسِهِ غَسْلاً وَكَيًّا وَتَطْبِيبًا .

٢- الاهْتِهَامُ بِضُيُوفِهِ وَعَدَمُ التَّأَفْفِ وَالضَّجَرِ مِنْ كَثْرَةِ مُزَاوَلَةِ
 مَرَاسِم القِرَىٰ ، وَلَا يَكُنْ حَالُهَا كَهَا قِيْلَ :

أَتَتْ تَشْتَكِي عِنْدي مُزَاوَلَةَ القِرَى

وَقَدْ رَأَتِ الضِّيْفَانَ يَنْحُونَ مَنْزلي

فَقُلْتُ -كَأَنِّي مَا سَمِعْتُ كَلاَمَهَا-

هُمُ الضَّيْفُ، جِدِّي فِي قِرَاهُمْ وَعَجِّلي



٣- الهَديَّةُ ؛ فَهِيَ البَلْسَمُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَىٰ الجُرْحِ فَيَلْتَئِمُ سَرِيْعًا ، وَالثَّلْجُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَىٰ النَّارِ فَيُطْفِئُهَا ، فَاسْتغلِّي فُرْصَتَهَا ، وَأَهْدِي وَالثَّلْجُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَىٰ النَّارِ فَيُطْفِئُهَا ، فَاسْتغلِّي فُرْصَتَهَا ، وَأَهْدِي زَوْجَكِ ثَوْبًا ، أَوْ عِطْرًا ، أَوْ أَي شَيْء يُحِبُّهُ ، فَلَيْسَت الهَديَّةُ فِي قَيْمَتِهَا لَوْجَكِ ثَوْبًا ، أَوْ عِطْرًا ، أَوْ أَي شَيْء يُحِبُّهُ ، فَلَيْسَت الهَديَّةُ فِي قَيْمَتِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَيْحَكِ جَرِّبِي الْهَدِيَّةَ ، عَسَىٰ القُلُوبُ أَنْ تَعُودَ صَافِيَةً مِنَ الحِقْدِ وَالْمُرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ ، وَالبُغْضِ كَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ، جَرِّبِي ذَلِكَ لَيْسَ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ ، بَلِ اسْتَمِرِّي حَتَىٰ تَجِدِي الشَّمَرَةَ دَانِيَةَ القُطُوفِ.

## لاَ تَنْسَي الإِدْلاَلَ :

« وَإِنْ اقْتَرَبَ فَتَقَرَّبِي ، وَإِنْ ابْتَعَدَ ، ابْتَعِدِي » .

تِلْكَ وَصِيَّةُ أَعْرَابِيَّة لَابْنَتِهَا لَيْلَةَ زِفَافِهَا ، وَتِلْكَ صُورَةٌ مُعَبِّرَةٌ لِلإِذْرَاكِ ، فَمَتَّىٰ رَأَتِ اللَّرْأَةُ نَوْعَ تَثَاقُل ، أَوْ أَنْكَرَتْ مَا اعِتَادَتْهُ مِنْ لَلإِذْرَاكِ ، فَمَتَّىٰ رَأَتِ اللَّرْأَةُ نَوْعَ تَثَاقُل ، أَوْ أَنْكَرَتْ مَا اعِتَادَتْهُ مِنْ لُطْفِ بَعْلِهَا بَهَا - فَلاَ تَقْتَرَبْ أَكْثَرَ ؛ حَتَّىٰ لاَ يَمَلَّهَا.

وَيَاللهِ مَا أَذْكَىٰ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا - فإنَّهَا قَالَتْ

<sup>(</sup>١) (حَسَنُ ) : أَخْرَجَهُ البِّخَارِيُّ فِي الأَدبِ المُفْرَد» (٥٩٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ لِشَوَاهِدِهِ فِي "صَحيْحِ الجَامِع» (٤٠٠٣)، وَ ﴿ إِرْوَاءِ الغَلِيْلِ» (١٦٠١) .



- كَمَا فِي حَدِيْثِ الإِفْكِ الطَّويْلِ - (١): « وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اللَّطَفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَىٰ مَنْهُ حَينَ أَشْتَكَى ».

وَلَّا نَزَّلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ -بَرَاءَتَهَا ، وَبَشَّرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَتْ: فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ: «لَا وَاللَّهُ مَلَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-».

## قَالَ ابْنُ القَيِّم - رَحْمَهُ اللَّهُ - :

« وَمَنْ تَأُمَّلَ قَوْلَ الصِّدِّيْقَةِ ، وَقَدْ نَزَلَتْ بَرَاءَتُهَا ، فَقَالَ لَمَا أَبُوهَا: قُومِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقُلْتُ: «لَا وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهُ » عَلِمَ مَعْرِفَتَهَا وَقُوَّةَ إِيْهَانَهَا ، وَتَوْليتَهَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا الله » عَلِمَ مَعْرِفَتَهَا وَقُوَّةَ إِيْهَانَهَا ، وَإِفْرَادَهُ بِالحَمْدِ فِي ذَلِكَ المَقَامِ، وَتَجْرِيْدَهَا التَّوْحِيْد، وَقُوَّةَ جَأْشِهَا ، وَإِذْ لَا لَهَا بِبَرَاءَة سَاحَتِهَا، وَأَنَّهَا لَمْ تَفْعَلَ مَا يُوجِبُ وَقُوَّةَ جَأْشِهَا ، وَإِذْ لَا لَهَا بِبَرَاءَة سَاحَتِهَا، وَأَنَّهَا لَمْ تَفْعَلَ مَا يُوجِبُ وَقُوَّةً عَلَى مَقَامِ الرَّاغِبِ فِي الصُّلْحِ الطَّالِبِ لَهُ ، وَثَقَتَهَا بِمَحَبَّة وَسَامَهَا فِي مَقَامِ الرَّاغِبِ فِي الصَّلْحِ الطَّالِبِ لَهُ ، وَثَقَتَهَا بِمَحَبَّة رَسُولُ الله وَ مَلَى مَا قَالَتْ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَهَا ، قَالَتْ مَا قَالَتْ إِدُلالاً لَهُ مَوْطُوبُ مَا كَانَ أَجِبَها إِلَيْهِ حِيْنَ لَلْكَبِيبِ عَلَى حَبِيبِهِ ، وَلا سَيّا فِي مِثْل هَذَا المَقَامِ الَّذِي هُو أَحْسَنُ مَقَامَ الإِدْلَالَ ، فَوَضَعَتْهُ مَوْضِعَهُ، وَللهِ مَا كَانَ أَحِبَها إِلَيْهِ حِيْنَ مَقَامَاتِ الإِذْلَالِ ، فَوَضَعَتْهُ مَوْضَعَهُ، وَللهِ مَا كَانَ أَحِبَها إِلَيْهِ حِيْنَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤٧٥٠)وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَمُسْلِمٌ (٢٧٧٠) .

قَالَتْ: «وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا الله الله وَجَلّ - عَزّ وَجَلّ - فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِ »، وَلله ذَلِكَ الثّبَاتُ وَالرَّزَانَةُ مِنْهَا ، وَهُوَ أَحَبُّ شَيْء إِلَيْهَا ، وَلاَ صَبْرَ لَمّا عَنْهُ، وَقَدْ تَنَكّرَ قَلْبُ حَبِيْبَهَا لَهَا شَهْرًا ، ثُمّ صَادَفَتْ الرّضَا فِيْهِ وَالإِقْبَالَ ، فَلَمْ تُبَادِرْ إِلَى القِيَام إِلَيْهِ ، والسُّرُور بِرِضَاهُ وَقُرْبِهِ ، مَعَ شَدّة مَعَبَّتْهَا لَهُ ، وَهَذَا غَايَةُ الثّبَات وَالقُوَّة » (۱).

فَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيْثِ: أَنَّ الزَّوْجَ مَتَىٰ ابْتَعَدَ أَوْ أَنْكَرَتِ لُطْفَهُ الْقَيْدِي فَلْسَيَّا إِذَا كُنْتِ عَلَىٰ ثِقَةٍ مِنْ اللَّذِي كَانَ عَلَيْهِ - فَابْتَعِدِي قَلِيْلاً ، وَلاَ سِيَّا إِذَا كُنْتِ عَلَىٰ ثِقَةٍ مِنْ حُبِّهِ وَشِدَّةٍ تَعَلَّقِهِ بِك (٢) ، وَإِلَّا فَلاَ دَاعِي (٣)

وَمَتَىٰ اقْتَرَبَ مِنْكِ فَتَقَرَّبِي ، وَاتَّقِي الإِدْلَالَ وَقْتَ غَضَبِهِ، وَتَعَكَّرِ مِزَاجِهِ .

(١) «زَادُ المعَاد» ( ٣/ ٢٣٦).

(٢) مِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكَرِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصُّولِيِّ: أَنَّ المَهْدِيَّ اشْتَرَىٰ جَارِيَةً ، فَاشْتَدَّ شَغَفُهُ بِهَا ، وَكَانَتْ بِهِ أَشْغَفَ ، وَكَانَتْ تَتَجَافَاهُ كَثِيْرًا ، فَدَسَّ إِلَيْهَا مَنْ عَرَفَ مَا فِي نَفْسِهَا، فَقَالَتْ : أَخَافَ أَنْ يَمَلَّنِي وَيَدَعَنِي فَأَمُوتَ ! ، فَأَنَا أَمْنَعُ نَفْسِي بَعْضَ لِذَّاتِهَا مِنْهُ لِأَعِيْشَ، فَأَعْجَبَ المَهْدِي جَوَابُهَا ، وَأَنْشَدَ :

ظَفرَتْ بِالْقَلْبِ مِنِّي غَادَةٌ مِثْلُ الهِ الأَلْ كُلَّمَا صَحَحَّ لَهَا وُدْ دِي جَاءَتْ بِاعْتَلالِ لا تُحِبُّ الهَجْرَ مِنِّي وَالثَّنَائِي عَنْ وِصَالِي

(٣) بَعْضُ الأَزْوَاجِ - هَدَاهُمُ الله- مُصَابُونَ فِي مَشَاعِرِهِمْ، قُلُوبُهمْ كَالحِجَارَةِ الَّتِي تَنْحَطُّ عَلَىٰ زَوْجَهَا!.





وَأَحَبُّ الإِذْلَالِ إِلَىٰ قَلْبِ الزَّوْجِ مَا كَانَ عَلَىٰ الفِرَاشِ ؛ لِأَنَّهُ يُمَيِّجُ الزَّوْجَ ، وَيُقَوِّي حِرْصَهُ (١).

فَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنِّي قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْ تُهُ لِحَلْوَتَهَا ، فَجَاءَ فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِهَا ، فَأْتِي بِعُسِّ لَبَنِ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، قَالَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَانْتَهَرْتُهَا وَقُلْتُ لَهَا : خُذِي مِنْ يَدِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَيْءًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَرِبَتْ شَيْءًا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ فَشَرِبَتْ شَيْءًا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ فَشَرِبَتْ شَيْءًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ . فَأَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَيْءًا ، ثُمَّ قَالَ لَمَا النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ . فَأَخَذَتْ فَشَرِبَتْ شَيْءًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْتَبْعِيْهُ اللَّهُ الْمَالِيْهِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِيْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِيْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِمُ اللَ

<sup>(</sup>۱) بَعْضُ الحَيَوانَاتِ أَو الطُّيُورِ تَعْرِفُ مِنَ الإِدْلَالِ مَا لاَ تَعْرِفُهُ كَثِيْرٌ مِنَ النِّسَاء ، قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ - رَحَمَهُ اللهُ - فِي كَتَابِهِ «الأَذْكِيَاء» عَنِ الحَمَامِ (ص ٢١١) : «يُبْدِيءُ الذَّكِرُ بِالدُّعَاء ، وَتَبَتَدِي الأُنْثَى بِالتَّأَلِي «الإِدْلال» وَالاستدْعَاء ، ثُمَّ تَرَفْق وَتَتَشَكَّل، وَالاَنْتَمْ وَتَتَمَنَّعُ وَتُجِيْبُ ، ثُمَّ يَتَعَاشَقَانِ وَيَتَطَاوَعَانِ ، وَيَحْدُثُ لَهُمَا مِنَ الغَزَلِ وَالتَّقْبِيلِ وَالرَّشْف».

وَقَالَ ابْنُ القَيِّم -رَحِمَهُ اللهُ- فِي كتَابِهِ «شَفَاءُ العَلَيْلِ» (ص٢٥٦-١٥٧): «الحَمَامُ إِذَا أَرَادَ السَّفَادُ ، يُلْطُفُ للأُنشَى غَايَةَ اللَّطْفَ ، قَيَبْدَأَ بَنشْر ذَنبِه ، وَإِرْخَاء جَنَاحِه ، ثُمَّ يَدْنُو مِنَ الأُنشَىٰ ، فَيَهْدرُ لَهَا ، وَيُقَبِّلُهَا وَيَزَقُهَا ، وَيَنْتَفِشُ وَيَرْفَعُ صَدْرَهُ ، ثُمَّ يَعْتَريْه ضَرْبٌ مِنَ الوَله ، وَالأُنشَىٰ فِي ذَلكَ مُرْسلَةٌ جَنَاحَهَا وَكَتفَهَا عَلَىٰ الأَرْضِ !! ، فَإِذَا فَضَىٰ حَاجَتَهُ رَكِبَتْهُ الأُنشَىٰ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الحَيوانِ سِواهُ ».

وَقَالَ عَنْ الْحَمَامُ: « مَنْ عَلَّمَهَا إِذَا أَرَادَ السِّفَاءَ أَنْ يَبْتَدِيءَ الْذَّكُرُ بِالدُّعَاء ، فَتَتَطَارَدَ لَهُ الْأَنْثَىٰ قَلَيْلاً ؛ لَتُذَيْقَهُ حَلاَوَةَ المُواصَلَة ، ثُمَّ تُطِيْعُهُ فِي نَفْسِهَا ، ثُمَ تَمْتَنعَ بَعْضَ التَّمَنُع؛ لِيَشْتَدَ طَلَبُهُ وَخُبُّهُ ، ثُمَّ تَتَهَادَىٰ وَتَتَكَسَّل، وَثُرِيهِ مَعَاطِفَهَا ، وَتُعْرِضُ مَحَاسِنَهَا ، ثَمَّ لِيشْتَدَ طَلَبُهُ وَخُبُّهُ ، ثُمَّ تَتَهَادَىٰ وَتَتَكَسَّل، وَثُرِيهِ مَعَاطِفَهَا ، وَتُعْرِضُ مَحَاسِنَهَا ، ثَمَّ يَحْدُثُ بَيْنَهُمَا – مِنَ التَّغَزُّلِ وَالعِشْق وَالتَّقْبِيْلُ وَالرَّشْفِ – مَا هُوَ مُشَاهَدُ بِالْعِيَانِ».





عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَعْطِي تِرْبَكِ(١) » (٢).

## لاً تُنْسَيَ الغُنْجُ:

الْغُنْجُ: هُوَ التَّرُقُّقُ، وَالتَّذَلُّلُ، والذُّبُولُ، وَتَقْتِيرُ الْعُيُونِ، وَتَمْرِيْضُ الْخُنُونِ، وَتَمْرِيْضُ الْخُفُونِ، وَإِرْخَاءُ المَفَاصِلِ مِنْ غَيْرِ سُكُونِ حَرَكَة، وَالتَّحَلُّقُ مِنْ غَيْرِ الْحُفُونِ، وَالتَّحَلُّقُ مِنْ غَيْرِ الْحُلاَمِ عِنْدَ ثُخَاطَبَةِ الرَّجُلِ إِزْعَاجٍ، وَالتَّرَجُّعُ مِنْ غَيْرِ أَلَم، وَتَرْخِيْمُ الكلاَمِ عِنْدَ ثُخَاطَبَةِ الرَّجُلِ إِنْ عَيْرٍ أَلَم، وَتَرْخِيْمُ الكلاَمِ عِنْدَ ثُخَاطَبَةِ الرَّجُلِ بِمَا يُحِبُّ ، وَالْخَضُوعُ بِالقَوْلِ.

وَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - حَذَّرَ نِسَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنَ الْخُضُوعِ بِالقَوْلِ مَعَ الرَّجُلِ الأَجْنَبِيِّ، فَقَالَ -سُبْحَانَهُ - ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٣٢]. [الأَحْزَاب: ٣٢].

فَتَأُمَّلِ نَهْ يَ اللهِ فَمُنَّ عَنِ النَّبْرَةِ اللَّيِّنَةِ ، وَاللَّهْجَةِ الْحَاضِعَةِ حِيْنَ الْخَاطِبْنَ الأَجَانِبَ مِنَ الرِّجَالِ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ يُثِيْرُ شَهَوَاتِهِمْ، وَيُحَرِّكُ عُرَائِزَهُمْ، وَيُطْمِعُ فِيْهِنَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ، فَلِحَدِيْثِ المَرْأَةِ مِنَ التَّغَنَّجِ وَالسِّحْرِ مَا لاَ يُدْرَكُ ، وَالزَّوْجُ أَحْوَجُ إِلَى تِلْكَ الرَّوْعَةِ ، التَّغَنَّجِ وَالسِّحْرِ مَا لاَ يُدْرَكُ ، وَالزَّوْجُ أَحْوَجُ إِلَى تِلْكَ الرَّوْعَةِ ،

<sup>(</sup>١) تِرْبِكِ - بالكَسْرِ - : صَدِيْقَاتِك .

<sup>(</sup>٢) تَقَدَّمَ تَخْرِيْجُهُ .



# في المياة المزويسة

وَتِلْكَ الفِتْنَةِ.

#### قَالَ القَطَاميُّ:

وَهُنْ يَنْبِذْنَ مِنْ قَوْلٍ يُصِبْنَ بِهِ . · . مَوَاقعَ المَاءِ مِنْ ذِي الغُلَّةِ (١) الصَّادِي (٢)

#### وَقَالَ بَشَّارٌ:

وَحَدِيْتُ كَأَنَّهُ قُطُعُ الرَّوْ . . ضِ، وَفِيْهِ الصَّفْرَاءُ وَالبَيْضَاءُ

#### وَقَالَ غَيْرُهُ ؛

وَقَدْ تَكُونُ جِهَا سَلْمَىٰ تُحَدُّثُنِي . . تَسَاقُطَ الْحَلْي حَاجَاتِي وَأَسْرَارِي

وَالْحَدِيْثُ عَنِ التَّغَنَّجِ ذُو شُجُون ، فَالزَّوْجَ الَّيْ يَغْنَجُ لِزَوْجِهَا فَكِيْهُ وَكَيْهُ وَكَيْهُ وَكَيْهُ الزَّوْجَ الزَّوْجَ الْزَوْجَ الْزَوْجَ الْزَوْجَ الْزَوْجَ الْزَوْجَ الْزَوْجَهَا عَنْ طَبْع ، وَلاَ تَكُونُ الْمَرْأَةُ ذَاتَ أُنُوثَةً كَامِلَةً حَتَّىٰ تَغْنَجَ لِزَوْجِهَا عَنْ طَبْع ، وَلاَ بَعْلَهَا ، فَإِذَا كَانَتْ وَلاَ بَأْسَ بِالتَّكَلُّفُ حَتَّىٰ يَصِيْرَ ذَلِكَ سَجِيَّةً لَمَا مَعَ بَعْلَهَا ، فَإِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِهِ صَارَ قَوْلاً لاَ لَيْنَ فِيْهِ وَلاَ خُضُوعَ ، سَوَاءُ بِالقَوْلِ ، أو الْحَرَكَةِ وَالإِيْهَا .

<sup>(</sup>١) الغُلَّةِ - بالضَّمِّ - حَرَارَة العَطَشِ.

<sup>(</sup>٢) الصَّادِيَ: العَطْشَان ، وَبَابُهُ عَمِيَ .





وَقُدْ جَاءَ فِي كِتَابِ: ﴿قَادَمَة الْجِنَاحِ》: ﴿أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْفُرْسِ وَحُكَمَاءُ الْهِنْدُ مِنَ الْعَارِ فَيْنَ بَأَحُوالِ الْبَاهِ ('') عَلَى أَنَّ إِثَارَةَ الشَّهْوَةِ، وَحُكَمَاءُ الْهُنْعَة لاَ يَكُونُ إِلَّا بِالْمُوافَقَة - التَّامَّة مِنَ الْمُرْأَة، وَتَصَنَّعَهَا لِبَعْلَهَا فِي وَقْتَ نَشَاطِه، مِمَّا تَتَمُّ بِهِ شَهْوَتُهُ، وَتَكُمُلُ مُتْعَتُهُ مِنَ التَّوَدُّدِ لِبَعْلَهَا فِي وَقْتَ نَشَاطِه، مِمَّا تَتَمُّ بِهِ شَهْوَتُهُ، وَتَكُمُلُ مُتْعَتُهُ مِنَ الْمَيْعَةِ مِنَ الْمَيْعَةُ مِنَ الْمَيْعَةُ مِنَ الْمَيْعَةُ مِنَ الْمَيْعَةُ مِنَ الْمَيْعَةُ وَالتَّمَلُّقِ، وَالْإِنْكِسَارِ وَالْفُتُورِ، وَتَزِيْدُ وَالنَّيْمَةُ الْخَسَنَةُ التَّبَعُلِ تُرَاعِي وَالزِّيْدَ اللَّعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالْمُ الْمُؤْورِ، وَلَوْلَ بَوْنَ الْمُعْمَةُ الْمُسَتَظُرَفَة ، النَّبَعُ لِ تُولِي الْإِنْكِسَارِ وَالْفُتُورِ، وَتَزِيْدُ وَي الْإِنْكِسَارِ وَالْفُتُورِ، وَتَزِيْدُ وَي الْإِنْكِسَارِ وَالْفُتُورِ، وَتَزِيْدُ وَي الْإِنْكِسَارِ وَالْفُتُورِ، وَتَزِيْدُ ذَوي النَّشَاطُ نَشَاطًا ﴾ قَالَ : ﴿ فَالْمُرْأَةُ الْفَطَنَةُ الْحَسَنَةُ التَّبَعُلِ تُرَاعِي ذَوي النَّشَاطِ نَشَاطً اللَّا عُوالِ ، مِمَّا تَتِمُّ بِهِ مُتْعَةُ الزَّوْجِ ﴾ (٢).

## وَقَالَ أُسْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ العِمَادِ - حَفِظَهُ اللَّهُ - :

وَفِي التَّغْنُّجِ وَالإِدْلَالِ-لَوْ فَطَنَتْ . . لَهُ النِّسَاءُ-عَظِيْمُ الفِعْلِ وَالأَثَرِ تَدَلَّلِي وَاغْنَجِي لِلزَّوْجِ حَاذِقَةً . . لِتُبْصِري مِنْ رِضَاهُ أَجْمَلَ الصُّورِ لَكَ تَنْسَيْ مَنْدَيْلُ الفراش :

مِنْ آدَابِ الجِمَاعِ أَنْ تَتَّخِذَ المَرْأَةُ خِرْقَةً تَمْسَحُ بِهَا الأَذَىٰ عَنْ زَوْجِهَا، وَعِنْ نَفْسِهَا عَقِبَ الجِمَاعِ .

<sup>(</sup>١) البّاه : النِّكَاجِ .

<sup>(</sup>٢) « شَعَائِقُ الْأَثْرُجِّ فِي رَفَائِقِ الغُنْجِ» لِجَلال الدِّيْنِ الشُّيُوطِيِّ ، (ص٣٨) ، تَحْقِيْق: عَادِل العَامل .





فَعَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: « يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ - إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً - أَنْ تَتَخِذَ خَرْقَةً ، فإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْهُ، عَاقِلَةً - أَنْ تَتَخِذَ خَرْقَةً ، فإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْهُ، ثُمَّ مَّ شَحُ عَنْهَا ، فَيُصَلِّيَانِ فِي ثَوْبِهَا ذَلِكَ ، مَا لَمْ تُصِبْهُ جَنَابَةٌ » (١).

قَالَ ابْنُ قُدَامَةً - رَحِمَهُ اللهُ - : « يُسْتَحَبُّ لِلَمَرْأَةِ أَنْ تَتَخِذَ خِرْقَةً تُنَاوِلُهَا الزَّوْجَ بَعْدَ فَرَاغه، فَيَمَسْحُ بَهَا ؛ فَإِنَّ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: « يَنْبَغِي لِلْمَرْأَة - إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً - أَنْ تَتَخِذَ خِرْقَةً ، فإذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ ، فَيَمُسَحُ عَنْهُ ، ثُمَّ مَّسَحُ عَنْهًا » (٢).

#### ٣٢- أَنْ تُغطيَهُ حَقَّهُ حَالَ الحَيْضِ وَالنَّفَاسِ:

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ الْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنَ مُبَاشَرَتَهَا، وَالاَسْتَمْتَاعِ بَهَا فِيْهَا ذُونَ الفَرْجِ، فَبَعْضُ النِّسَاءِ تَظُنُّ أَنَّ الْجَيْضَ وَالنِّفَاسَ مَعْنَاهُ حِرْمَانُ الزَّوْجِ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ وَالاَسْتَمْتَاعِ بَسَائِرِ الْجَسَدِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَقَدْ تَطُولُ إِلَىٰ أَسْبُوعَيْن، وَقَدْ تَصِلُ إِلَىٰ أَسْبُوعَيْن، وَقَدْ تَصِلُ إِلَىٰ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا إِذَا كَانَتْ نَفْسَاءَ، وَالزَّوْجُ فِي عَذَابٍ وَقَلَق.

<sup>(</sup>١) رُوِيَ مَرْفَوعًا بِنَحْوِهِ مِنْ طَرِيْقِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَ القَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْرَدَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمْ فِي «العِلَل» (١٢٤٥) ، وَنَقَلَ عَنْ أَبِيهِ قَوْلُهُ: «إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا » .

وَرَجَّحَ ابْنُ الجَوْزِيِّ المَوْقُوفَ فِي «أَحْكَام النِّسَاءِ» (ص٢٦٥).

دفي المساعر

أَيْنَ الكُحْلُ فِي العَيْنَيْنِ؟، وَأَيْنَ زِيْنَةُ الوَجْهِ وَالشَّعْرِ وَالثَّوبِ، وَالرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ؟!، إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُضَاعِفَ الإِهْتِهَامَ ؛ لِتُعَوِّضَ الزَّهْ جَاجَتَهُ .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ (١)» مِنْ حَدِيْثِ مَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتُ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ » .

فَدَلَّ الْحَدَيْثُ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَمْتَعَ بِأَهْلِهِ فِي كُلِّ شَيءٍ إِلَّا الجِمَاعَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٠٣)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٠٢).





وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ (۱)» مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُّ عَنْهَا - فَالَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ قَالَتْ : « كَانَتْ إِخْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمْرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتَهَا (۲)، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟! .

قَالَ الْحَافِظُ - رَحِمَهُ اللهُ- : ﴿ قَوْلُهُ : ﴿ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ﴾ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ ثُمَّ مُوَحَّدَة ، قِيلَ الْمُرَادُ عُضْوُهُ اللَّذِي يَسْتَمْتَعُ بِهِ ، وَقِيلَ حَاجَتُهُ ، وَالْخَاجَةُ تُسَمَّىٰ إِرْبًا بِالْكَسْرِ ثُمَّ السُّكُونِ وَأَربًا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ ، وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِي شَرْحِهِ أَنَّهُ رُويَ هُنَا بِالْوَجْهَيْنِ ، وَأَنْكُرَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ رِوَايَةَ الْكَسْرِ ، وَكَذَا أَنْكُرَهُا النَّوَيِ هَا النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ رِوَايَةَ الْكَسْرِ ، وَكَذَا أَنْكُرَهُا النَّوَاءِ ، وَذَكَرَ الْخَلْقَلُهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ رِوَايَةَ الْكَسْرِ ، وَكَذَا أَنْكُرَهُا النَّوَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَكَدَا أَنْكُرَهُا النَّوَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَيْرُهُ وَعَنْرُهُ وَايَةَ الْكَسْرِ ، وَكَذَا أَنْكُرَهُا النَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْهُ رِوَايَةَ الْكَسْرِ ، وَكَذَا أَنْكُرَهُا النَّوَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَالْكُولِ فَي مَوْضِعِ آخَرَ كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَنْرُهُ عَنْهُ رِوَايَةَ الْكَسْرِ ، وَكَذَا أَنْكُرَهُا النَّوْرِيُّ الْمَالَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّوْرُقُولُولُ وَالْكُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْولِيُّ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالِلُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِي الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَّ وَعَيْرُهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُ

وَقَدْ ثَبَتَتْ رَوَايَةُ الْكُسْرِ، وَتَوْجِيهُهَا ظَاهِرٌ فَلَا مَعْنَىٰ لَإِنْكَارِهَا، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ أَمْلَكَ النَّاسِ لِأَمْرِهِ، فَلَا يُشْمَىٰ عَلَيْهِ مَا يُخْشَىٰ عَلَىٰ غَيْرِهِ مِنْ أَنْ يَحُومَ حَوْلَ الْحَمَىٰ ، وَمَعَ يُخْشَىٰ عَلَيْ فَوْقَ الْإِزَارِ تَشْرِيعًا لِغَيْرِهِ مِنْ لَيْسَ بِمَعْصُومٍ. وَبَهَذَا قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء ، وَهُوَ الْجَارِي عَلَىٰ قَاعِدَةِ الْمَالِكِيَّة فِي بَابِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٠٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) فِي فَوْرِ حَيْضَتَهَا - بِفَتْحِ الفَاءِ - أُيْ فِي وَقْتِ كَثْرَتِهَا وَغَزَارَتِهَا.



سَدِّ الذَّرَائِع .

وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِلَىٰ أَنَّ الَّذِي وَخَهَدُ فَإِسْحَاقُ إِلَىٰ أَنَّ الْخَسَنِ يُمْتَنَعُ فِي الْاسْتِمْتَاعِ بِالْحَائِضِ الْفَرْجُ فَقَطْ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنفَيَّةِ وَرَجَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصَبْغَ مِنَ الْالكِيَّةِ ، وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنَ أَو الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْنُذِر .

وَقَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - : هُوَ الْأَرْجَحُ دَلِيلًا لِحَدِيثِ أَنَسِ فِي مُسْلِم اصْنَعُوا كُلَّ شَيْء إلَّا الْجِهَاعِ وَحَمَلُوا حَدِيثَ الْبَابِ وَشَبَهَهُ مُسْلِم اصْنَعُوا كُلَّ شَيْء إلَّا الْجِهَاعِ وَحَمَلُوا حَدِيثَ الْبَابِ وَشَبَهَهُ عَلَى الله سِتَحْبَاب جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.

وَيَدُلُّ عَلَىٰ الْجُوازِ أَيْضًا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادَ قَوِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ –صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْجَائِضَ شَيْئًا أَلْقَىٰ عَلَىٰ فَرْجِهَا ثَوْبًا ، وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَىٰ الْجُوازِ بِأَنَّ الْبُاشَرَةَ تَعْتَ الْإِزَارِ دُونَ الْفَرْجِ لَا تُوجِبُ حَدًّا وَلَا غُسْلًا ، فَأَشْبَهَتِ الْبُاشَرَةَ فَوْقَ الْإِزَارِ دُونَ الْفَرْجِ لَا تُوجِبُ حَدًّا وَلَا غُسْلًا ، فَأَشْبَهَتِ الْبُاشَرَةَ فَوْقَ الْإِزَارِ دُونَ الْفَرْجِ لَا تُوجِبُ حَدًّا وَلَا غُسْلًا ،

وَفَصَّلَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَضْبِطُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْبُبَاشَرَةِ عَنِ الْفَرْجِ وَيَثِقُ مِنْهَا بِاجْتِنَابِهِ، جَازَ وَإِلَّا فَلا ، وَاسْتَحْسَنَهُ النَّوَوِيُّ»(۱).

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِيّ» (١/ ٤٠٤).



# في المياة التزويجيت

#### فَائدَةٌ نَفيْسَةٌ :

الحَائِضُ إِذَا أَنْزَلَتْ اسْتُحِبَّ لَهَا الغُسْلُ.

إِذَا بَاشَرَ العُلَمَاءُ هَا الغُسْلَ ، حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنْهَا أَثَرُ الجَنَابَةِ.

اسْتَحَبَّ العُلَهَاءُ لَهَا الغُسْلَ ، حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنْهَا أَثُرُ الجَنَابَةِ .

قَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْن -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَإِذَا اسْتَمْتَعَ مِنْهَا بِهَا دُونَ الفَرْجِ ، لا يَجِبُ عَلَيْهِ الغُسْلُ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ ، وَالمَرْأَةُ إِذَا أَنْزَلَتْ، وَهِيَ الفَرْجِ ، لا يَجِبُ عَلَيْهِ الغُسْلُ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ ، وَالمَرْأَةُ إِذَا أَنْزَلَتْ، وَهِي حَائِضُ ، اسْتُحِبَ فَهَا أَنْ تَغْتَسِلُ لِلجَنَابَةِ؛ لِئَلَّا يَبْقَىٰ عَلَيْهَا أَثَرُ الجَنَابَةِ حِيْنَ الْحَيْض ، هَكَذَا قَالَ العُلَهَا أَنْ العُلَهُا أَنْ العُلَهُا أَنْ العُلْهَا أَنْ العُلْهُا أَنْ العُلْهَا أَنْ العُلْهَا أَنْ العُلْهَا أَنْ العُلْهَا أَنْ العُلْهَا أَنْ العُلْهُا أَنْ العُلْمُ الْهُ الْمُؤْمُلُهُا أَنْ العُلْهُا أَنْ العُلْمُ الْمُلْهُا أَنْ الْمُلْهُا أَنْ العُلْهُا أَنْ العُلْهُا أَنْ العُلْهُا أَنْ الْعُلْمُ الْمُتُومُ الْمُلْمُ الْمُتُسِلَى الْمُعَلِمُ الْمُلْلَا الْعُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُعُلِمُ اللّهُ الْمُعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتِهُ، ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْم مِنَ السَّلَفِ اسْتَحَبُّوا لَهَا الاغْتِسَالَ مِنَ الجَنابَة (٢).

#### ٣٣ - أَنْ تَحَفَظَ سِرَّهُ :

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تَخْفَظَ أَسْرَارَهُ ؛ لِأَنَّهَا مَوْطِنُ سِرِّهِ، وَأَغْرَفُهُمْ بِخَصَائِصِه؛ وَلَئِنْ كَانَ إِفْشَاءُ السِّرِّ وَأَغْرَفُهُمْ بِخَصَائِصِه؛ وَلَئِنْ كَانَ إِفْشَاءُ السِّرِّ مِنَ الطِّفَاتِ الذَّمِيْمَةِ مِنَ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ ، فَهُوَ مِنَ الزَّوْجَةِ أَعْظَمُ

<sup>(</sup>١) «الشَّرْحُ المُمْتِعِ» (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) انُظْر أَقُوالَ أَهْلِ العِلْم فِي «المُصَنَّف» لِعَبْدِ الرَّزْاق (١/ ٣٣٥) ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٢) انُظْر أَقُوالَ أَهْلِ العِلْم فِي «المُصَنَّف» لِعَبْدِ الرَّزْاق (١/ ٣٧ - ٧٧) ، بِإِفَادَةِ «آدَابِ الخِطْبَةِ وَالزَّفَاف» لِعَمْرُو سِلِيْم (ص ١٥) .





قُبْحًا وَذَمًّا بِكَثِيرٍ .

إِنَّ بَجَالِسَ النِّسَاءِ لاَ تَخْلُو مِنْ كَشْف وَفَضْح لِعْيُوبِ الزَّوْجِ، أَوْ بَعْضِ أَسْرَارِهِ ، وَهَذَا خَطَرٌ جَسِيْمٌ وَإِثْمُهُ عَظِيْمٌ ، وَلَذَلِكَ عَنْدَمَا بَعْضِ أَسْرَارِهِ ، وَهَذَا خَطَرٌ جَسِيْمٌ وَإِثْمُهُ عَظَيْمٌ ، وَلَذَلِكَ عَنْدَمَا أَفْشَتْ إِحْدَى زَوْجَاتِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سرًّا مِنْ أَفْشَرَارِهِ ، جَاءَ العِقَابُ صَارِمًا ، فَقَدْ آلَىٰ الرَّسُولُ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَىٰ نَفْسِهِ أَلَّا يَقْرَبَهَا شَهْرًا كَامِلاً (۱).

وَأَنْزَلَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بِهَذَا قُرْ آنًا ، فَقَالَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَزُوكِ مِدِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِدِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ, وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ ﴾ [التّحريم: ٣].

وَقَدْ تَحْصُلُ بَيْنَكُمَ مَشَاكِلُ، فَلَيْسَ مِنَ الحِكْمَةِ أَنْ تَنْقُلِي ذَلِكَ عَارِجَ المَنْزِلِ، وَخَاصَّةً إِلَىٰ أَهْلِك ؛ لأَنَّكِ بِنَقْلِكَ ذَلِكَ تُوسِّعِيْنَ شَقَّة الخَلاَف ، وَتُكرِّهِيْنَ زَوْجَكِ إِلَىٰ أَهْلِك ؛ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ إِفْشَاءِ الخَلاَف ، وَتُكرِّهِيْنَ زَوْجِك ، لَمْ يَطَّلعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، لَسِرِّ زَوْجِك، لَمْ يَطَّلعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، السِّرِ زَوْجِك، لَمْ يَطَّلعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، أَتُقْشِيْنَ سَرَّهُ ، وَهُو شَخْصُكِ الثَّانِي؟!، أَلاَ إِنَّهُ أَنْت ، فَسُمْعَتُهُ مِنْ شَمْعَتك ، مَعَ مَا فِي السَّتْرِ مِنَ الأَجْرِ العَظِيْمَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله شَمْعَتك أَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَا يَسْتُرُ عَبْدُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إلا سَتَرَهُ الله أَلْ سَتَرَهُ الله أَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَا يَسْتُرُ عَبْدُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إلا سَتَرَهُ الله أَلْ

<sup>(</sup>١) انْظُر: «أُسْرَةٌ بِلاَ مَشَاكِلَ » لِلفَريج (ص٤٤).



# في المياة التزويجيت

# يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١).

وَعَلَيْهِ فَاعْلَمِي أَنَّهُ يُحْرُمُ عَلَيْكِ نَقْلُ سِرِّ بَيْتِكِ لِأَحَدِ (٢)، فَمَا مِنْ بَيْتِ لِلْأَحَدِ (٢)، فَمَا مِنْ بَيْتِ إِلَّا وَفِيْهَا عُيُوبٌ وَمَشَاكِلُ ، لَكِنْ كَمَا قِيْلَ :

« الهُمُومُ مُفَرَّقَةٌ ، وَالأَبْوَابُ مُغْلَقَةٌ » أَيْ: أَنَّهُ مَا مِنْ بَيْتٍ إِلَّا وَفِيْهَا مَشَاكُلُ ، لَكَنَّهَا مُغْلَقَةٌ ، فَلَا أَحَدَ يَهْتِكُ سِتْرَ بَيْتِه .

وَأَعْظَمُ الأَسْرَارِ سِرُّ الفِرَاشِ ؛ فَفِي إِفْشَائِهِ هَتْكُ لِسِتْرِ اللهِ ، وَنَزْعُ لِجَلْبَابِ الْجَيَاءِ ، وَفَتْحُ لِبَابِ الشَّرِّ العَظِيْمِ ، واللَّذَانِ يَفْعَلانِ ذَلِكَ لِجَلْبَابِ الْجَيَاءِ ، وَفَتْحُ لِبَابِ الشَّرِّ العَظِيْمِ ، واللَّذَانِ يَفْعَلانِ ذَلِكَ مَثَلُهُ إَلَى مَثَلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ ، تَلاَقيَا فِي طَرِيْقٍ ، فَجَامَعَهَا بِمَرْأَى مِنَ النَّاس!!.

فَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِهَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) قَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمين - رَحِمَهُ اللهُ - كَمَا فِي فَتَاوِى إِسْلاَمِيَّة » (٢/ ٢١١): « إِنَّ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ مِنْ نَقْلِ أَحَادِيْثِ المَنْزِلِ ، وَالحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ إِلَىٰ الأَقَارِبِ
وَالصَّدِيْقَاتِ أَمْرُ مُحَرَّمٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةَ أَنْ تَفْشَي سِرَّ بَيْتِهَا ، أَوْ خَالَهَا مَعَ زَوْجَهَا
إِلَىٰ أَحَد مِنَ النَّاسِ ، قَالَ اللهُ - تَعَالَى -: ﴿ فَالصَّكِلِحَدثُ قَدَنِنَتُ حَدَفِظَتُ لِلْغَيَبِ
بِمَا حَفِظٌ اللَّهُ ﴾. أه.



فَأَرَمَّ الْقَوْمُ - يَعْنِي: سَكَتُوا وَلَمْ يُجِيْبُوا - ، فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ نَ لَيَقُلْنَ ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ.

قَالَ : « فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيق فَغَشِيَهَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ﴾ (١).

وَبِالْجُمْلَةِ ، إِنَّهُ لَيَسْتَحِيْلُ عَلَىٰ الرَّجُلِ الشَّرِيْفِ أَنْ يَهْتِكَ عَوْرَةَ بَيْتِهِ، كَمَا يَسْتَحِيْلُ ذَلِكَ فِي المَرْأَةِ الشَّرِيْفَةِ العَفَيْفَةِ ، كَمَا قَيْلَ : « أَدْنَىٰ صِفَاتِ الشَّرِيْفِ كِتْمَانُ اَلسِّرِ ، وَأَعْلَاهَا نِسْيَانُ مَا أُسرَّ بهِ » (٢).

إِنِّي كَتَمْتُ حَدِيْثَ لَيْلَىٰ لَمْ أَبْحْ . . يَوْمًا بِظَاهِرِهِ وَلاَ بِخَفِيِّهِ

وَحَفِظْتُ عَهْدِ وِدَادِهَا مُتَمَسِّكًا . . فِي حُبِّهَا بِرشَادِهِ أَوْ غَيِّهِ

أَسْرَارُ لَيْلَىٰ فِي الضَّمِيْرِ طَوَيْتُهَا . : نَسِيَ الضَّمِيْرُ بِأَنَّهَا فِي طَيِّهِ (٢)

وَقَالَ أُسْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ العِمَادِ - حَفِظُهُ اللَّهُ - :

وَإِنِّي لَأَنْسَىٰ كُلَّ سِرٍّ كَتَمْتُهُ . . إِذَا بَاحَ لِي أَيُّ امْرِيءٍ كَانَ بِالسِّرِّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦/ ٢٥) ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبيْر» (٢٤/ ١٦٢)، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «آدَابُ الزِّفَافُ» (ص٤٤) - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ شَوَاهِدَهُ - : إِسْنَادَهُ صَحِيْحٌ ، أَوْ حَسَنٌ عَلَىٰ الأَقَلَ .

<sup>(</sup>٢) «اللَّمَعُ عَلَىٰ كِتَابِ إِصْلاحِ المُجْتَمَع» لِلشَّيْخْ يَحيىٰ بْن عَلَيِّ الحجُورِيِّ، (ص٩٩٥). (٣) المَرْجِعُ السَّابِق (ص٩٦٥).





وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ أَنْ يَقُولَ: أَلَمْ أَقُلْ؟ . . فَيَنْعَتَنِي بِالزُّورِ، إِنْ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي وَإِنِّ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ ؛

مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

فَعَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَقُولُ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةَ تُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَقُولُ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةَ تُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللهُ عَلَىٰ وَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَلَىٰ مَيِّتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا» (١).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْن (٢)» مِنْ حَدِيْثِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-قَالَتْ : قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا يَحِلُّ لامْرَأَة تُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِر، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاث، إلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْب».

وَيَكُونُ الإِحْدَادُ بِتْرَكِ الزِّيْنَةِ مِنَ الكُحْلِ ، وَالخِضَابِ، وَالاَدْهَانِ ، وَيَكُونُ الإِحْدَادُ بِتْرَكِ الزِّيْنَةِ مِنَ الكُحْلِ ، وَالخِضَابِ، وَالاَدْهَانِ ، وَمِنْهَا مَا ظَهَرَ فِي عَصْرِنَا مِنْ أَدَوَاتِ الزِّيْنَةِ ، وَتَتْرُكُ جَمِيْعَ الشِّيَابِ الطَّيْبَ مِنْ أَيَّ المَصْبُوعَةِ لِلزِّيْنَةِ إِلَّا ثَوْبَ عَصْبِ ، وَهُوَ الثَّوْبُ غَيْرُ الجَمِيْلِ مِنْ أَيَّ المَصْبُوعَةِ لِلزِّيْنَةِ إِلَّا ثَوْبَ عَصْبِ ، وَهُوَ الثَّوْبُ غَيْرُ الجَمِيْلِ مِنْ أَيِّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٣٣٥)، وَمُسْلِمٌ (١٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارَيُّ (٥٣٤٢) ، وَمُسْلِّمٌ (٩٣٨) .



لَوْن كَانَ .

### ٣٥- الطَّاعَةُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالْمَرُوفِ :

مَا مِنْ شَكَّ أَنَّ طَاعَةَ المَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا ، لَكِنْ بِالمَعْرُوفِ، وَبِحُدُودِ الشَّرْعِ ، فَإِذَا طَلَبِ مِنْهَا مَا هُوَ ثُحَرَّمٌ: كَالإِنْيَانِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الوَلَدِ ، أَو الفَطْرِ فِي رَمَضَانَ ، أَوْ تَرْكِ الصَّلاَةِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ – فَلاَ طَاعَةَ لَهُ ؟ لِأَنَّهُ أَمَرَهَا بَهَا فِيْهِ مَعْصِيَةُ اللهِ – شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – .

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ (۱) » مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَىٰ الْرُءِ الْسُلِم فِيهَا أَحَبَّ وَكُرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَالا سَمْعَ وَلا طَاعَةً » .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٧١٤٤)، وَمُسْلِمٌ (١٨٣٩).



وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ (۱) » مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا ، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا (۲) ، فَجَاءَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ: إِلَىٰ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ اللَّهِ صَلَاتُ ».

قَالَ الْحَافِظُ -رَحِمَهُ اللهُ-: « فَلَوْ دَعَاهَا الزَّوْجُ إِلَىٰ مَعْصِيَةٍ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْنِعَ ، فَإِنْ أَدَّبَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ كَانَ الْإِثْمُ عَلَيْهِ » (٣).

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ -رَحِمَهُ الله- ؛ «عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ طَاعَةِ النَّوْجِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُطِيعَهُ فِيْهَا لاَ يَحِلْ ، مِثْلَ : أَنْ يَطْلُبَ مِنْهَا الزَّوْجِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُطِيعَهُ فِيْهَا لاَ يَحِلْ ، مِثْلَ : أَنْ يَطْلُبَ مِنْهَا الوَطْءَ فِي زَمَانِ الْحَيْضَ، أَوْ فِي الْمَحَلِّ الْمَكْرُوهِ ، أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، الوَطْءَ فِي زَمَانِ الْحَيْضَ، أَوْ فِي الْمَحَلِّ الْمَكْرُوهِ ، أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَاصِي ؛ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لَمُخْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ اللهِ السَّمَانَةُ وَتَعَالَى - » (٤٠).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٢٠٥)، وَمُسْلِمٌ (٢١٢٣).

<sup>(</sup>٢) فَتَمَعَّطَ الشَّعَرُ أَيْ: تَسَاقَطَ.

<sup>(</sup>٣) (فَتْحُ البَارِيِّ» (٩/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) «أُحْكَامُ النِّسَاءِ» (٧٥).



# حَـقُ الزَّوْجَـةِ

إِنَّ حَقَّ المَرْأَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا لَعَظِيمٌ ، وَلِعَظَمَةِ هَذَا الْحَقِّ ؛ جَاءَتِ الوَصِيَّةُ بَهَا لِضَعْفِهَا وَقِلَّةً حِيْلَتِهَا .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّه-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيم وَالْمُرْأَةِ» (١).

قُالُ الْمَنْاوِي -رَحِمَهُ اللهُ-: ( ﴿ إِنِّي أُحَرِّجُ ﴾ لَفْظُ رَوَايَةُ الْبَيْهَقِيِّ أُحَرِّمُ ﴾ وَهَذَا ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ أَيُّهَا الأُمَّةُ ﴿ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ ﴾ أَي : الْحَقَّ الْحَرِجَ، وَهَذَا الإِثْمُ بِمَنْ ضَيَّعِهُا ، فَأُحَذِّرُهُ مِنَ ذَلِكَ تَعْذَيْرًا بَلِيْغًا ، وَأَزْجَرَهَ زَجْرًا الإِثْمُ بِمَنْ ضَيَّعِهُا ، فَأُحَدِّرُهُ مِنَ ذَلِكَ تَعْذَيْرًا بَلِيْغًا ، وَأَزْجَرَهَ زَجْرًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ غَيْرُهُ: أَضَيِّقُهُ وَأُحَرِّمُهُ عَلَىٰ اللهُ عَيْرُهُ: أَضَيِّقُهُ وَأُحَرِّمُهُ عَلَىٰ اللهُ عَيْرُهُ: أَضَيِّقُهُ وَأُحَرِّمُهُ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُمَ ) (٢).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) (حَسَنُّ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ( ٩٩١٦) ، وَابْنُ مَاجَهْ (٣٨٠٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

<sup>(</sup>٢) « فَيْضُ القَدِيْر» (٦/ ١٠٢).



## في المياة المزويسية

## وَهَٰنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيَارُكُمْ خيَارُكُمْ لِنسَائِهِمْ » (۲).

وَفِيْمَا يَأْتِي ذِكُرُ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا :

## ١ - أَنْ يَقْبَلَهَا كُمَا هِيَ مِنْ حَيْثُ هِيَ امْرَأَةٌ:

أَلَيْسَ أَنْتَ مَن اخْتَارَ زَوْجَكَ يَوْمَ وَقَعَ نَظُرُكَ عَلَيْهَا ، وَوَجَدْتَ مَا يَدْعُوكَ إِلَىٰ نكَاحِهَا ؟ .

يَحْدُوكَ إِلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُ نَبِيِّكَ -صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-: ﴿ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْأَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ » (٣).

ثُمَّ مَاذَا؟ ، ثُمَّ تَرْجِعُ تَبْحَثُ عَنِ الْثَالِيَّةِ ، وَتَنْشُدُ الكَمَالَ ، وَنَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جِنْبِكَ أَمَارَةُ النَّقْصِ عَلَيْهَا بَادِيَةٌ ، فَهَا هِيَ لَمْ تُعْطِكَ المَقَادَةَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٢٧٨) عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُّ ): أَخْرَ جَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢٦) أَ ١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي "الصَّحِيْحَةُ" (٢٨٤) كَسَنٌ صَحِيْحٌ .

<sup>(</sup>٣) تَقَدَّمَ تَخْرَيْجَهُ.

## دِفَيُ المساعر



فِي كُلِّ مَا تُرِيْدُ ، فَزَوْجُتَكَ إِنْ وَجَدْتَ فِيْهَا خُلُقًا تَكْرَهُهُ، وَجَدْتَ فِيْهَا خُلُقًا تَكْرَهُهُ، وَجَدْتَ فِيْهَا خُلُقًا يُرْضِيْكَ ، فَهَبْ ذَاكَ لِهَذَا .

وَاللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالى - يَقُولُ: ﴿ فَإِن كُرِهَتُمُوهُنَّ فَعَسَى ٓ أَن تَكُرَهُوا اللهُ عَلَى اللهُ فَيهِ خَيْرًا كَتْ النِّسَاء: ١٩].

وَنَبِيُّكَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَةً ( أَيْ: لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: « لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنَةً ( أَيْ: لَا يُبْغِضُ ) إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ-أَوْ قَالَ: غَيْرُهُ- » (٤).

وَيُحَكَ تَمَسَّكُ بِزَوْجِكَ تَمَسُّكَ البَخِيْلِ بِهَالِهِ ، وَازْرَعْ فِيْهَا جَمِيْلَكَ ، فَلاَ يَضَيعُ جَمِيْلٌ أَيْنَهَا وُضِعَ ، وَنَقِّ طَرِيْقَكَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي، فَلاَ يَضَيعُ جَمِيْلٌ أَيْنَهَا وُضِعَ ، وَنَقِّ طَرِيْقَكَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالمَعَاصِي، الْزَامِ الاسْتِغْفَارَ ، تَجِدْ خَيْرَ زَوْجِكَ يَطْلُبُكَ كَهَا يَطْلُبُ السَّيْلُ الْخَدَوُرَة.

## وَقَالَ أُسْتَاذُنَا عَبْدُ الكَرِيْمِ العِمَادِ - حَفِظَهُ اللَّهُ - :

إِذَا اخْتَرْتَ فَلْتَصْبِرْ عَلَىٰ مَا اصْطَفَيْتَهُ . . وَلَا تَتَعَذَّرْ بَعْدُ نَقْصًا وَلاَ عَيْبًا يَخْيَرُ تَهُ بَعْدَ الْمَشُورَةِ وَالرِّضَا . . وَتَعْلَمُ أَنَّ المَرْءَ لاَ يَعْلَمُ الغَيْبَا

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٦٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.





#### ٢ - أَنْ يُعْطِيهَا صَدَاقَهَا كَاملاً:

مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا ؛ لِقَوْلِ اللهِ مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا ؛ لِقَوْلِ اللهِ – شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – : ﴿ وَءَاثُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن سَعْءِ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيكًا مَّ يَكَالْكُ ﴾ [النِّسَاء: ٤].

قَالَ ابْنُ سَعْدِيًّ -رَحَمُهُ اللهُ -: ﴿ وَلَمَّا كَانَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ يَظْلَمُونَ النَّاسِ يَظْلَمُونَ النِّسَاءَ ، وَيَهْضِمُونَ حُقُوقَهُنَّ ، خُصُوطًا الصَّدَاقِ الَّذِي يَكُونُ شَيْئًا كَثِيْرًا ، وَدُفْعَةً وَاحِدَةً ، يَشُقُّ دَفْعُهُ لِلزَّوْجَةِ - أَمَرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَىٰ إِيتَاءِ النِّسَاءِ ﴿ صَدُقَتِهِنَ ﴾ أَيْ: مُهُورَهُنَّ ﴿ فِلَةً ﴾ أَيْ: عَنْ طِيْب نَفْس وَحَالَ طُمَأْنِيْنَةٍ ، فَلاَ تَمْطُلُوهُنَّ أَوْ تَبْخَسُوا مِنْهُ شَيْئًا .

وَمِنْهُ أَنَّ اللَهْرَ يُدْفَعُ إِلَىٰ المَرْأَة إِذَا كَانَتْ مُكَلَّفَةَ ، وَأَنَّهَا مَّلْكُهُ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ إِضَافَةُ إِلَيْهَا، وَالْإِضَافَةُ تَقْتَضِي التَمْلِيْكَ ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن لِأَنَّهُ إِضَافَةُ إِلَيْهَا، وَالْإِضَافَةُ تَقْتَضِي التَمْلِيْكَ ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن رِضَى الْمَنْءُ ﴾ أَيْ مِنَ الصَّدَاقِ ﴿ نَفْسًا ﴾ بِأَنْ سَمَحْنَ لَكُمْ عَنْ رِضَى وَاخْتِيَار بِإِسْقَاط شَيْءٍ مِنْهُ ، أَوْ تَأْخِيْره ، أَوْ اللّهَاوَضَة عَنْهُ ، ﴿ فَكُلُوهُ فَا لَكُمْ فَي ذَلِكَ ، وَلاَ تَبِعَةُ . هَنِيَا مَن اللّهَ مَرْجَ عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ ، وَلاَ تَبِعَةُ .

وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ التَّصَرُّ فَ فِي مَالِهَا ، وَلَوْ بِالتَّبَرُّعِ ، إِذَا كَانَتْ رَشِيْدَةً ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ ، فَلَيْسَ لِعَطِيَّتِهَا حُكْمٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ



لَولِيِّهَا مِنَ الصَّدَاقِ شَيْءٌ غَيْرَ مَا طَابَتْ بهِ » (١).

وَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَدْ أَخَّرَ اللَهْرَ ، أَوْ شَيْئًا مِنْهُ ، ثُمَّ مَاطَلَهَا أَوْ جَكَدَهَا حَقَّهَا ، فَإِنَّ الوَعِيْدَ شَدِيْدٌ .

فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهِ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « إِنَّ أَعْظَمَ النُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَكَّ وَسَلَّمَ - قَالَ: « إِنَّ أَعْظَمَ النُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَكَّ وَسَلَّمَ - قَالَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا ، وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا » (٢).

#### ٣- أَنْ يُعَاشَرَهَا بِالْمَعْرُوفَ ؛

قَالَ اللهُ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالى-: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ مُ اللهُ اللهُ عَسَى اَن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا ﴾ [النِّسَاء: ١٩].

وَلِقَوْلِهِ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ » (٣).

<sup>(</sup>١) (تَفْسيْر ابْن سَعْديِّ) (ص١٦٠٤).

رُمُ (حَسَنُ ) : أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ (٢/١٨٢) وَحَسَنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٢) (حَسَنُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» (٢) (١٥٦٧) .

<sup>(</sup>٣)(صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ التِّرْمذِيُّ (٣٨٣٠)، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ، وَابْنُ مَاجَهُ (٣١٥) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحَيْح الجَامع» (٢٨٥) وَقَالَ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ المَسْنَدِ» مِمَّا لَيْسَ فِي «الصَّحِيْحَين» (٢/ ٤٨٧): هَذَا حَديْثُ حَسَنٌ صَحَيْحٌ .



وَالْحَيْرِيَّةُ لِلْمَرَأَةِ لَيْسَتْ بَالأَثَاثِ الفَاخِرِ ، وَطِيبِ المَسْكُنِ ، وَإِنَّمَا أَنْ تُؤَدِّيَ لَمَا حَقَّهَا ، فَرَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ خَيْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ خَيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- تَنَامُ فِي النَّاسِ لِنسَائِهِ ، وَمَع ذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- تَنَامُ فِي عُرْفَةً ضَيِّقَةً ، فَكَانَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا سَجَدَ بِاللَّيْلِ وَهُو يُعُولُ عُرْفَةً ضَيِّقَةً ، فَكَانَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا سَجَدَ بِاللَّيْلِ وَهُو يُعُلِقًا فَي مُنْ أَنْ يَسْجُدَ ، فَإِذَا قَامَ مِنْ يُصَلِّي ، غَمَّزَ عَائِشَةَ ؛ حَتَّىٰ يَتَمَكَّنَ مِنْ أَنْ يَسْجُدَ ، فَإِذَا قَامَ مِنْ شُجُوده ، مَدَّتُ رَجْلَهَا (۱).

وَقَدْ ضَرَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَثَلًا أَعْلَىٰ فِي حُسْن مُعَامَلَةِ نِسَائِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ - .

## ٤- أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ :

مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا بِاللَّعْرُوفِ؛ لِقَوْلِ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ﴾ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣].

## قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ - رَحْمَهُ اللَّهُ - :

« أَيْ : وَعَلَىٰ وَالِدِ الطِّفْلِ نَفَقَةُ الوَالِدَاتِ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أَيْ: بِهَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَا لِهِنَّ فِي بَلَدَهِنَّ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافِ وَلاَ أَيْ: بِهَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَا لِهِنَّ فِي بَلَدَهِنَّ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافِ وَلاَ إِقْتَارِهِ، كَمَا قَالَ - تَعَالَى - : إِقْتَارِه، بَحَسَبِ قُدْرَتِهِ فِي يَسَارِهِ وَتَوَسُّطِهِ وَإِقْتَارِه، كَمَا قَالَ - تَعَالَى - :

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٣٩) ، وَمُسْلِمٌ (٧٩٦) .



﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَائنهُ اللَّهُ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتنها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسُرًا ﴿ ﴾ اللَّهُ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتنها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسُرًا ﴿ ﴾ [الطَّلَاق: ٧] » (١).

وَقَالَ اللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمُ ﴾ [النِّسَاء: ٣٤].

## قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيْر - رَحِمَهُ اللّهُ - :

« قَوْلُهُ : ﴿ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ أَمُولِهِمْ ﴾ أَيْ: مِنَ الْمُهُور، وَالنَّفَقَات ، وَالكُلَفِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ فَمُنَّ فِي كَتَابِهِ وَسُنَّة وَالنَّفَقَات ، وَالكُلَفِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ فَمُنَّ المَّرْأَةَ فِي نَفْسَه ، وَلَهُ نَبِيِّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَالرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنَ المَرْأَةَ فِي نَفْسَه ، وَلَهُ الفَضْلُ عَلَيْهَا وَالإَفْضَالُ ؛ فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ قَيِّمً عَلَيْهَا ... » (٢).

وَفِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» مِنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهِ عَنْهُماً - أَنَّ النَّبَيَّ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةَ اللهُ عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ: « فَاتَّقُوا اللهَ فِي اللهِ اللهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ: « فَاتَّقُوا اللهَ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ: « فَاتَّقُوا اللهَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ: « فَاتَّقُوا اللهَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ: « فَاتَّقُوا اللهَ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ: « فَاتَقُوا اللهَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ: « فَاتَقُوا اللهَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَيْ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ﴿ تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرِ ﴾ (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) المَرْجِعُ السَّابِقَ (٢/ ٢٩٢).



في المياة الازيميت الله ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ } بالمعرُوف» (١).

قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحْمَهُ اللهُ - : قَوْلُهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-: ﴿وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْكَعْرُوفِ » فِيهِ وُجُوبُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَكِسْوَتَهَا وَذَٰلِكَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ (٢).

## البُخُّلُ عَلَى الزُّوْجَةِ مِنْ أَسْبَابِ جَفَافِ الْمَشَاعِرِ :

إِنَّ مِنْ أَسْبَابِ تَبَلَّد مَشَاعِرِ الزَّوْجَة ، وَجُمُود عَواطِفِهَا تَجَاهَ زَوْجِهَا بُخْلَ الزَّوْجِ وَتَقْتِيْرَهُ عَلَيْهَا ، وَعَلَىٰ أَوْلادَهَا ، فَعَلَىٰ الزَّوْجِ إِذَا كَانَ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، أَنْ يُنْفِقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطيهم مِنْ رِزْقِهِمُ الَّذِي خَوَّلَهُ اللهُ إِيَّاهُ، وَيَعُودُ الأَجْرُ لَهُ ، إِنِ احْتَسَبَ ذَلِكَ عنْدَ الله -سُبْحَانَهُ - .

فَعَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ -رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ : « إِنَّ الْمُسَلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةً - وَهُوَ كَوْتَسبُهَا - كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً » (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٢١٨)

<sup>(</sup>٢) « شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَىٰ مُسْلِم » (٨/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٥)، وَمُسُّلِمٌ (١٠٠٢).

فَانْظُوْ: - يَا عَبْدَ الله - إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو كَمْ تَسِبُهَا ﴾ أَلَيْسَ الْحَدِيْثُ أَفَادَ مَنْطُوقُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْصِدَ الْقُرْبَةِ ، سَوَاءُ كَانَتْ وَاجِبَةً أَوْ مُبَاحَةً ، وَأَفَادَ مَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْصِدَ الْقُرْبَةَ لَمْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَوْ مُبَاحَةً ، وَأَفَادَ مَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْصِدَ الْقُرْبَةَ لَمْ يُؤْجَرْ ، كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر -رَحَمُهُ الله - (١) ، فَخُذْهَا يُؤْجَرْ ، كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر -رَحَمُهُ الله - (١) ، فَخُذْهَا فَائِدَةً ، فَإِنَّكَ تَحْتَاجُ إِلَيْهَا مَا عَشْتَ ، فإذَا أَنْفَقْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ نَفَقَةً أَوْ كَسُوّةُ مُ كَسُوّةُ ، أَوْ نَحْوِهِ - فَقَدِّمْ بَيْنَ كَسُوْةً مُ اللهَ عَلْمَ عَلْيهِمْ فِي عِلاجٍ أَوْ نَحْوِهِ - فَقَدِّمْ بَيْنَ يَدَىٰ ذَلِكَ نَتَةً خَالَصَةً .

قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : « إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً ، تَبْتَغِي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ» (٢).

#### فُضُّلُ الإِنْفَاقِ عَلَى الأُهْلِ:

إِنَّ النَّفَقَةَ عَلَىٰ الأَهْلِ إِنْ احْتَسَبَهَا صَاحِبُهَا أَجُرُهَا لَعَظِيْمٌ، وَعَنْ أَبِي قَلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ -رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ قَالَ: وَسُولُ الله عَنْهُ - قَالَ قَالَ: رَسُولُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الرَّجُلُ ، وَسَلَّمَ -: ﴿ أَفْضَلُ دِينَارِ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ الله ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ الله ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ الله ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ الله ».

<sup>(</sup>١) انْظُر (فَتْحُ البَارِيّ» (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٥٦) ، وَمُسْلِمٌ (١٦٢٨) .





قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، وَأَيُّ رَجُلِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلِ يُنْفِقُ عَلَىٰ عِيَالِ صِغَارٍ، يُعِفُّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمْ الله بِهِ وَيُغْنِيهِمْ (۱).

فَحَرِيُّ بِالزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ بِاعْتِدَالِ بِحَسَبِ الوُسْعِ وَالطَّاقَةِ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى- : ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ- وَمَن قُدِرَ عَلَاقَةُ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى- : ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ- وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنَفِقُ مِمَّا ءَائِنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَهَا سَيَجْعَلُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنُوفَ مِمَّا ءَائِنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِيشُمَّرُ اللهُ اللهُ

فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ شَحِيْحًا عَلَىٰ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ ، فَقَدْ رَخَّصَ الشَّارِعُ الحَكِيْمُ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، وَتُنْفِقَ عَلَىٰ نَفْسِهَا وَعِيَالِهَا اللَّعْرُوفِ .

فَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ الْمُرَأَةُ أَبِي شُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله فِيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكُفِي بَنِيَ ، إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَاله بِغَيْرِ عِلْمَهِ ، فَهَلْ عَلَيْ فَهَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -نَلَه بِغَيْرِ عِلْمَهِ ، فَهَلْ عَلَيْ فِي ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ بِلْمُولُ الله وَسُولُ الله -صَلَّى الله عَيْرِ عِلْمَهِ ، فَهَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمُعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكُفِي بَنِيكِ» (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٢١١) ، وَمُسْلِمٌ (١٧١٤) .



#### ٥- أَنَّ يُدَارِيَهَا وَيُسَايِرَ عِوْجَهَا :

دَارِ أَهْلَكَ مُدَارَاةَ السَّابِحِ لِللَاءِ الجَارِي ؛ لِأَنَّهَا فِيْهَا عِوَجُ مُقِيْمٌ غَيْرُ بَارِحٍ، فَهِيَ بِحَاجَة إِلَى مَنْ يُسَايِرُ عِوَجَهَا ، بِحَيْثُ لاَ تَزِيْدُ مِنْ غَيْرُ بَارِحٍ، فَهِي بِحَاجَة إِلَى مَنْ يُسَايِرُ عِوَجَهَا ، بِحَيْثُ لاَ تَزِيْدُ مِنْ اعْوِجَاجِهَا ، وَلاَ يُحَاوِلُ أَنْ يُقِيْمَهُ ؛ لَئِلَّا يَنْكَسِرَ ، فَالْدَارَاةُ الدَّائِمَةُ لِلْحِفَاظِ عَلَىٰ اعْوجَاجِهَا الَّذِي جُبلَتْ عَلَيْهِ.

وَإِلَىٰ ذَلِكَ أَرْشَدَنَا نَبِيُّنَا - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْلِهِ: «الْمُرْأَةُ كَالْخَ كَالضَّلَع إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوْجُ» (١٠).

وَفِي رَوَايَةً لِمُسْلَم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الْمُرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَىٰ طَرِيقَة ، فَإِنْ اسْتَمْتَغْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوْجُ ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا ، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا» (٢).

وَفِي "صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ»: «الْمُرْأَةُ كَالضَّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ، بَابُ المَدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ (١٨٤) ، وَمُسْلِمٌ بَابُ الوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ (١٤٦٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ الله عَنْهُ -

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٦٤٦/٥٥).



في اللياة الازيميت

فَدَارِهَا تَعِشْ بَهَا » (١).

وَلَّا كَانَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَا خَيْرًا فَقَالَ: « ..... وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَع ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْء فِي الضِّلَع أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» (٢).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ الله - : « وَبَيَّنَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلْع ، وَفِي هَذَا الْخَدِيثِ مُلَاطَفَةُ النِّسَاءِ وَالْإِحْسَانُ إِلَيْهِنَّ وَالصَّبْرُ عَلَى عَوَجِ أَخْلَاقِهِنَّ وَاحْتِهَالُ ضَعْفِ عُقُولِهِنَّ ، وَلَيْهِنَّ وَالصَّبْرُ عَلَى عَوَجِ أَخْلَاقِهِنَّ وَاحْتِهَالُ ضَعْفِ عُقُولِهِنَّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " . وَكَرَاهَةُ طَلَاقِهِنَّ بِلَا سَبَبِ وَأَنَّهُ لَا يُطْمَعُ بِاسْتِقَامَتِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " .

قَالَ الْحَافِظُ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وَفِي الْحَدِيثِ النَّدْبُ إِلَىٰ الْمُدَارَاةِ لَاسْتَهَالَةِ النَّفُوسِ وَتَأَلُّفِ الْقُلُوبِ ، وَفِيهِ سِيَاسَةُ النِّسَاءِ بِأَخْذِ الْعَفُو مِنْهُنَّ وَالنَّفُوسِ وَتَأَلُّفِ الْقُلُوبِ ، وَفِيهِ سِيَاسَةُ النِّسَاءِ بِأَخْذِ الْعَفُو مِنْهُنَّ وَالنَّهُ النِّنْفَاعُ بِمِنَ ؛ وَالصَّبْرَ عَلَىٰ عِوَجِهِنَّ، وَأَنَّ مَنْ رَامَ تَقُويمَهُنَّ فَاتَهُ الاِنْتِفَاعُ بِمِنَ ؛ مَعْ أَنَّهُ لَا غِنَىٰ لِلْإِنْسَانِ عَنِ امْرَأَةٍ يَسْكُنُ إِلَيْهَا، وَيَسْتَعِينُ بِمَا عَلَىٰ مَعْ أَنَّهُ لَا غِنَىٰ لِلْإِنْسَانِ عَنِ امْرَأَةٍ يَسْكُنُ إِلَيْهَا، وَيَسْتَعِينُ بِمَا عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي « مَوَارِد الظَّمْآن» (١٣٠٨) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحيْح الجَامع» (١٩٠٤٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٨٦٥)، وَمُسْلِمٌ (١٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) « شَرْحُ النَّوَويِّ عَلَىٰ مُسْلِم » (١٠١/١٣).





مَعَاشِهِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَيْهَا»(١). هي الضَّلَعُ العَوْجَاءُ لَسْتَ تُقيمُها

أَلا إنَّ تَقْويمَ الضُّلُوعِ انِكِسَارُهَا

أَيُجْمَعْنَ ضَعْفَاً وَاقْتِداراً عَلَىٰ الفَتَى

أَلَيْسَ عَجيباً ضَعْفُهَا وَاقْتِدَارُهَا

### ٦- أَنْ يَبْتَعِدَ عَنْ كُلِّ مَا يُفْسِدُ عَلَيْهِمَا حَيَاتُهُمَا ،

المَعَاصِي سَبَبٌ عَظِيْمٌ فِي نُشُوبِ الخِلاَفَاتِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَكَثْرَةِ المَشَاكِلِ فِي البُيُوتِ ﴿ وَمَا أَصَلَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ المَشَاكِلِ فِي البُيُوتِ ﴿ وَمَا أَصَلَبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ المَشَورَى: ٣٠].

كَمَا أَنَّ الطَّاعَةَ هِي الغَيْثُ الْمُبَارَكُ الَّذِي يَمُدُّ الحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ بِالدُّفْءِ العَاطِفِيِّ، وَيُضْفِي عَلَيْهَا جَوَّا مِنَ السَّكِيْنَةِ وَالْمُدُوءِ؛ فَالدُّفْءِ العَاطِفِيِّ، وَيُضْفِي عَلَيْهَا جَوَّا مِنَ السَّكِيْنَةِ وَالْمُدُوءِ؛ فَلَنُّ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَا مُو حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ [النَّحْل: ٩٧].

فَحِرِيٌّ بِالزَّوْجَيْنِ أَنْ يَبْتَعِدَا عَنِ المَعَاصِي ، وَأَنْ يَتَعَاوَنَا عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ ، وَيَلْزَمَا التَّوْبَةَ وَالاَسْتِغْفَارَ ؛ لِتَدُومَ لَهُمَا نِعْمَةُ المَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ .

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِيِّ» (٩/ ٣١٦).



في اللياة الازيميت

فَالزَّوْجُ بَدَلاً مِنْ أَنْ يُفَتِّشَ فِي نَفْسِهِ ، وَيَسْأَلُهَا عَنْ سَبَبِ كَثْرَةِ الْمَشَاكِلِ ، يَلْجَأُ إِلَىٰ الْمُرُوبِ مِنَ البَيْتِ ، وَرُبَّهَا ذَهَبَ إِلَىٰ الطَّلاقِ ؟ ليَنْجُوَ بَنَفْسِهِ .

وَلاَ شَكَّ أَنْ تَطْبِيْقَ شَرْعِ اللهِ فِي البُيُوتِ ، وَقِيَامُ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِمَا عَلَيْهِمَا مِنْ حُقُوقِ - سَبَبُ فِي حَلِّ كُلِّ مُشْكِلَةٍ - تَسْتَجِدُّ بَيْنَهُمَا فِي جَوِّ مِنَ المَوَدَّةِ وَالرَّهُمَةِ .

وَمِنْ دُرِدِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - قَوْلُهُ : « شَكَا لِي رَجُلٌ مِنْ بُغْضِهِ لِزَوْ جَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَقْدِرْ عَلَىٰ فِرَاقِهَا لِأَمُور ؛ مِنْهَا :

كَثْرَةُ دَيْنِهَا عَلَيَّ، وَصَبْرِي قَلِيْلٌ، وَلاَ أَكَادُ أَسْلَمُ مِنْ فَلَتَ لِسَانِي فِي الشَّكُوكَ، وَفِي كَلَهَاتٍ تَعْلَمُ بُغْضِي لَهَا... فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا لاَ يَنْفَعُ، فَي الشَّكُوكَ، وَفِي كَلَهَاتُ مَنْ أَبُوابَهَا! ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَخْلُو بِنَفْسِكَ ، فَتَعْلَمَ أَنَّهَا فَإِنَّا تُؤْتِي البُيُوتُ مِنْ أَبُوابَهَا! ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَخْلُو بِنَفْسِكَ ، فَتَعْلَمَ أَنَّهَا شَلَطَتْ عَلَيْكَ بِذُنُوبِكَ ؛ فَبَالغْ فِي الاَعْتِذَارِ وَالتَّوْبَةِ ، فَأَمَّا الضَّجَرُ وَالأَذَىٰ لَهَا فَهَا يَنْفَعُ ، كَهَا قَالَ الْحَسَنُ :

إِنَّ الحَجَّاجَ عُقُوبَةٌ مِنَ اللهِ لَكُمْ ، فَلاَ تُقَابِلُوا عُقُوبَتَهُ بِالسَّيْفِ وَقَابِلُو هَا بِالاسْتغْفَار .

وَاعْلَمْ أَنَّكَ فِي مَقَامِ مُبْتَلَىً ، وَلَكَ أَجْرُ الصَّبْرِ ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواُ الصَّبْرِ ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواُ الْمَثَوَة :٢١٦].

دفي المساعر



فعامل الله - سُبْحَانَه - بِالصَّبْرِ عَلَىٰ مَا قَضَى ، وَسَلْهُ الفَرَجَ، فَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ الاَسْتِغْفَارِ ، وَبَيْنَ التَّوْبَةِ مِنَ الذَّنُوبِ ، وَالصَّبْرِ عَلَىٰ الْقَضَاءِ وَسُؤَالِ الفَرَجِ - حَصَلَتْ ثَلاَثَةُ فُنُونَ مِنَ العَبَادَةِ، تُثَابُ عَلَىٰ كُلِّ مِنْهَا ، وَلاَ تَضَيِّعِ الزَّمَانَ بَشْيْءٍ لاَ يَنْفَعُ ، وَلاَ تَحْتَلْ ظَانَّا مِنْكَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْهَا ، وَلاَ تَحْتَلْ ظَانًا مِنْكَ أَنَّكُ تَدْفَعُ مَا قُدِّرَ ؟ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلاَ يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلاَ يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّ اللهَ عَلَىٰ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا اللهَ فَعُ مَا قُدِّرَ ؟ ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَا اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: « إِنِّي إِذَا عَصَيْتُ اللهَ رَأَيْتُ أَثَرَ ذَلِكَ فِي دَابَّتِي، وَخُلُق زَوْجَتِي » .

قَالَ أَحَدُ العُلَمَاءِ: « قَلَّتْ ذُنُوجُهُمْ فَعَرَفُوهَا، وَعَرَفُوا مِنْ أَيْنَ يُؤْتَوْا».

نَعَمْ ، فَمَنْ بَارَزَ اللهَ بِالْمَعَاصِي ، فَهَلْ يَنْتَظِرُ تَوْفِيقًا مِنْهُ ؟!، وَمَنْ عَصَا اللهَ وَلَمْ يُطِعْهُ فَكَيْفَ يُطَالِبُ زَوْجَتَهُ بِأَنْ تُطِيْقَهُ ؟!، وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ ، فَمَنْ قَصَّرَتْ فِي جَنْبِ الله ، فَلَا تَنْتَظِرْ مِنْ زَوْجِهَا تَمَامًا ، لِلزَّوْجَةِ ، فَمَنْ قَصَرَتْ فِي جَنْبِ الله ، فَلَا تَنْتَظِرْ مِنْ زَوْجِهَا تَمَامًا ، إلَّا أَنَّ المَعْصِية مِنْ أَحَد الزَّوْجَيْنِ لَيْسَتْ مُبَرِّرًا لِلاَّخَرِ أَنْ يُقَصِّرَ فِي إِلَّا أَنَّ المَعْصِية مِنْ أَحَد الزَّوْجَيْنِ لَيْسَتْ مُبَرِّرًا لِلاَّخَرِ أَنْ يُقَصِّرَ فِي كَنْ اللهَ عَلَى مَا هُو خَلَقً فَى شَرِيْكِهِ ، أَوْ يُقَابِلَهُ بِالإِسَاءَة وَالعُقُوقِ ، وَمِنَ المَعَاصِي مَا هُو خَاصُّ عَامُّ: بِتَضْيِعِ الصَّلُواتِ ، وَاقْتَرَافِ المُحَرَّمَاتِ ، وَمِنَ المَعَاصِي مَا هُو خَاصُّ عَامُّ: بِتَضْيِعِ الصَّلُواتِ ، وَاقْتَرَافِ المُحَرَّمَاتِ ، وَمِنَ المَعَامِ اللهَ وَحَاصُّ عَامُّ: بِتَضْيِعِ الصَّلُواتِ ، وَاقْتَرَافِ المُحَرَّمَاتِ ، وَمِنَ المَعَامِ اللَّهُ وَحَاصُّ عَامُّ: بِتَضْيِعِ الصَّلُواتِ ، وَاقْتَرَافِ المُعُوقِ وَالوَاجِبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ ، بِالنَّكَاحِ: وَهُو التَّعَدِّي أَوِ التَّقَصِيْرُ فِي الْحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ ، بِالنَّكَاحِ: وَهُو التَّعَدِي أَوِ التَّقَصِيْرُ فِي الْحُقُوقِ وَالوَاجِبَاتِ الزَّوْجِيَّةِ ،

<sup>(</sup>١) « صَيْدُ الخَاطِر» (ص٤٠٤).



## في اللياة الأزيميت

فَبِقَدْرِ مَا يَكُونُ التَّفْرِيْطُ فِي هَذِهِ الْحُقُوقِ تَقَعُ الخِلافَاتُ » (١).

#### ٧- أُلَّا يَتَتَبَّعَ عَثَرَاتَهَا:

مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَلَّا يَتَتَبَّعَ عَوْرَاتِهَا ، وَيَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهَا ؛ يَتَخَوَّنُهَا .

فَعَنْ جَابِر - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: « نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَطُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ (٢) ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ » (٣).

قُالَ الصَّنَعَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : « وَفِي حَدِيْثِ جَابِرِ الْحَثُّ عَلَىٰ البُعْدِ عَنْ تَتَبُّعِ عَوْرَاتِ الأَهْلِ ، وَالْحَثُّ عَلَىٰ مَا يَجْلِبُ التَّوَدُّدَ وَالتَّحَابَ بَيْنَ الزَّعْ عَوْرَاتِ الأَهْلِ ، وَالْحَثُّ عَلَىٰ مَا يَجْلِبُ التَّوَدُّدَ وَالتَّحَابَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَعَدَمُ التَّعَرُّ ضِ لِمَا يُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِالأَهْلِ وَبِغَيْرِهِمْ الزَّوْجَيْنِ ، وَعَدَمُ التَّعَرُّ ضِ لِمَا يُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِالأَهْلِ وَبِغَيْرِهِمْ أَوْلَىٰ » (٤).

## ٨- أَنْ يُرَاعِيَ مَشَاعِرَهَا عِنْدَ الغَضب ؛

الزَّوْجُ الفَطِنُ الأَرِيْبُ يَعْرِفُ مَشَاعِرَ زَوْجِهِ نَحْوَهُ فِي الغَضَبِ

<sup>(</sup>١) انْظُر: «رفْقًا بالقَوَاريْر» (ص١٠).

<sup>(</sup>٢) يَتَخَوَّنُهُمْ أَيْ : يَظُنُّ خِيَانَتِهِم ، وَيَكْشِفُ هَلْ خَانُوا أَمْ لا .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٨٠١) ، وَمُسْلِمٌ (٥١٧) ، وَاللَّفْظُ لَهُ .

<sup>(</sup>٤) « سُبُلُ السَّلَام » (٣/ ٢٢٠).



وَالرِّضَا، فَيَعْرِفُ مَتَىٰ تَكُونُ عَنْهُ رَاضِيَة ، وَمَتَىٰ تَكُونُ غَيْرَ رَاضِيَة ، فَالرِّضَا ، وَطَلَبَ مِنْهَا الْعَفْوَ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهَا غَيْرُ رَاضِيَة ، تَقَرَّبَ مِنْهَا وَلاَطَفَهَا ، وَطَلَبَ مِنْهَا الْعَفْوَ وَالْمَسَاحَة ، إِنْ كَانَ ثَمَّ خَطَأْ بَدَرَ مِنْهُ نَحْوَهَا ، أَوْ تَقَصِيْرٌ حَصَلَ مِنْهُ تَجَاهَهَا ، وَلْيَحْرَصْ تَمَامَ الحِرْص عَلَىٰ دِفْءِ المَشَاعِر بَيْنَهُمَا .

فَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيْ رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿ إِنِّ لِللَّهُ عَلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قَالَتْ : فَقُلْتُ وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟! .

قَالَ : « أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَىٰ قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ » .

قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ (١).

قَالَ ابْن حَجَر - رَحِمَهُ اللهُ - : فِي قَوْلُهُ : ﴿ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً ﴾ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِقْرَاءُ الرَّجُلِ حَالَ الْمُرْأَةِ مِنْ فِعْلِهَا وَقَوْلِهَا ، فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَيْلِ إِلَيْهِ وَعَدَمِهِ .

وَقَالَ فِي قَوْلِهَا: « مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ» هَذَا الْخَصْرُ لَطِيفٌ جِدًّا

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٢٨) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٣٩) .

## في اللياة الأولايت بي

لِأَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا - إِذَا كَانَتْ فِي حَالِ الْغَضَبِ الَّذِي يَسْلِبُ الْعَاقِلَ الْعَاقِلَ الْعَاقِلَ الْعَاقِلَ الْحَبَّةِ الْمُسْتَقِرَّةِ » (١).

## ٩- أَنْ يَرْفُقُ بِهَا ،

المَّرْأَةُ تُفَكِّرُ بِطَرِيْقَة تَغْلِبُ عَلَيْهَا العَاطِفَةُ ؛ فَإِذَا أَخْطَأَتْ، أَوْ صَدَرَ مِنْهَا مَا لَا يَحْسُنُ - فَلاَ يَحْسُنُ أَنْ تُوجِّهَا بِالْحُجَّةِ - وَالبُرْهَانِ ، بَلْ بالعَاطِفَةِ وَالإِحْسَانِ .

قَالَ اللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ أُوَمَن يُنَشَّؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِ ٱلْخِلْيَةِ وَهُوَ فِ ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ ﴾ [الرُّخُرُف: ١٨].

قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: ﴿ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ : الْبَنَاتُ ، فَإِنَّهُنَّ رُبِّيْنَ فِي الْحُلْيِ، وَالْحُصَامُ بِمَعْنَىٰ : الْمُخَاصَمَةِ ، غَيْرُ مُبِيْنِ حُجَّةً . قَالَ قَتَادَةُ : قَلَمَ تَتَكَلَّمُ امْرَأَةٌ بِحُجَّتِهَا إِلَّا تَكَلَّمَتْ بِالْحُجَّةِ عَلَيْهَا» (٢).

فإذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ فَسُسْهَا بِالكَلامِ الطَّيِّبِ، وَالقَوْلِ الْحَسَنِ، وَالعَوْلِ الْحَسَنِ، وَالعَاطِفَةِ الْحَيَّةِ ، وَالْحَنَانِ البَالِغ ، وَفِي سَاعَة صَفَاء تَكُونُ الْحُجَّةُ بِطَرِيْقَة غَيْر مُبَاشَرَة أَنْفَع ؛ لِأَنَّهَا ضَعِيْفَةُ العَقْلِ بَسَبَبِ غَلَبَةٍ عَاطِفَتِهَا لِعَقْلِ بَسَبَبِ غَلَبَةٍ عَاطِفَتِهَا لِعَقْلِ هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَا لِعَقْلِهَا غَالِبًا ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَا لِعَقْلِهَا غَالِبًا ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَا

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِيِّ» (٩/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) «زَآدُ المَسِيْرُ» لابْن الجَوْزِيِّ (٧/ ٣٠٦).

## دِفَيُ المساعِ



## رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ (١) وَلَا دِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ » (٢).

#### ١٠ - أَنْ يَصْبِرُ عَلَيْهَا :

قَدْ يَصْدُرُ مِنَ الزَّوْجَةِ هَفُوَةٌ أَوْ زَلَّةٌ ، وَلاَ بُدَّ ، كَمَا قَدْ يَصْدُرُ مِنْكَ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ هَيِّنًا لَيَّنًا سَهْلاً ، مَا دَامَ لَيْسَ هُنَاكَ تَهَاوُنُ فِي حَقِّ اللهِ ، أَوْ حَقِّ الزَّوْجِ ، وَهَكَذَا كَانَ الأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ القَائِلُ : « خَيْرُكُمْ اللهِ ، أَوْ حَقِّ الزَّوْجِ ، وَهَكَذَا كَانَ الأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ القَائِلُ : « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي » (٣).

وَدُونَكَ طَرَفًا مِنْ حِلْمِهِ وَصَبْرِهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَهَذِهِ عَائِشَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا - لَّا حَاضَتُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ ، لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ أَذَاءِ العُمْرَةَ -، وَلَّا أَنْهَىٰ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَنَاسِكَ الحَجِّ، طَلَبَتْ مِنَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَبِيِّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَبِيِّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَبِيِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولَا عَلَيْهِ وَسُولَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُوا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ

(١) لَيْسَ المُرَادُ عَقْلَ الرُّشْدِ، وَإِنَّمَا عَقْلُ الإِدْرَاكَ. قَالَ ابْنُ عُثَيْمِیْن -رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِیْره لِسُورَةِ البَقَرَةِ (٤/ ٣٣٧): «المُرَادُ بِنَقَصِ العَقْلِ هُنَا : عَقْلُ الْإِدْرَاكَ ؛ فَإِنَّ مَنَاطَ البَّوْشُد ؛ وَلَهِذَا نَقُولُ : إِنَّ هَؤُلاَء مَنَاطَ التَّكْلَیْفَ عَقْلُ الرُّشْد ؛ وَلَهِذَا نَقُولُ : إِنَّ هَؤُلاَء الكُفَّارِ الأَذْكِيَاءَ الَّذِیْنَ هُمْ فِي التَّصَرُّف مِنْ أَحْسَن مَا يَكُونُ - نَقُولُ : هُمْ عُقَلاءً عُقُولَ رُشْد ؛ وَلَهَذَا - دَائِمًا - يَنْعَىٰ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدَمَ عَقْلِهِمْ، والمُرَادُ : عَقْلُ الرُّشْدِ الَّذِي بِهِ يَرْشُدُونَ » .

(٢) (صَحِيْحٌ) : رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٩٧٦٤) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحيْحِ الجَامع» (٢) (صَحِيْحُ الجَامع) . (٥٦٢٤) .

(٣) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي (٣٨٣٠)، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّجَيْحَةِ» (٢٨٥).



عَلَيْهِ، وَبَعَثَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّهُنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَىٰ التَّنْعِيْمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ (١).

في اللياة الأزيميت

قَالَ جَابِر كَمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِم: « وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا سَهُلًا ، إِذَا هَوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ ».

فَالشَّاهِدُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-رَجُلًا سَهْلًا مَعَ أَهْلِهِ، وَانْظُرْ إِلَىٰ مَوْقِفِ آَخَرَ:

فَعَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ -رَضِيَ الله عَنْهُ -قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ الله عَنْهُ - عَلَى الله عَنْهُ - عَلَى الله عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا ، فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا ، وَقَالَ: أَلَا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ عَائِشَةَ عَالِيًا ، فَلَمَّا دَخَلَ الله إلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَوْتَكَ عَلَىٰ رَسُولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَجْزُهُ ، وَخَرَجَ أَبُو بَكْرِ مُغْضَبًا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرِ الْكَيْفَ رَأَيْتِنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرِ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ الله وَسَلَّمَ - فَوَجَدُهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا، فَقَالَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدُهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا، فَقَالَ النَّبِيُّ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدُهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا، فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ الرَّجُولِ» ، قَالَ النَّهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدُهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا، فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَوَجَدُهُمَا قَدْ اصْطَلَحَا، فَقَالَ النَّبِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٧٦٢) ، وَمُسْلِمٌ (١٢٣١) .

## دِفَيُ المساعِ



-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا» (١).

#### ١١ - أَلَّا يَظْلَمُهَا :

مِنَ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَلَّا يَظْلِمُهَا بِالقَوْلِ أَوْ الفِعْلِ؛ فَإِنَّ الوَعِيْدَ شَدِيْدٌ ، وَكَيْفَ يَظْلِمُ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ عَانِيَةٌ ؟! (٢).

وَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- ﴿ فَإِنَ أَطَعَنَكُمْ فَلَا نَبَغُواْ عَلَيْمِنَّ سَاءِ: ٣٤]. سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النِّسَاء: ٣٤].

وَالرَّسُولُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: « اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقيَامَة » (٣).

وَيَقُولُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » (٤).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ( ١٧٢٧)، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَة» (٢٩٠١) فِي رَجَالُ (صَحِيْحٌ ) رَوَاهُ أَحْمَدَ : هَذَا إِسْنَاد رِجَالُهُ ثَقَاتٌ ، رِجَالُ الشَّيْخَيْنِ ، غَيْرَ العَيزْارِ ، فَإِنَّهُ مِنْ رِجَالُ مُشْلِم وَحْدَهُ ، وَرَوَاهُ – أَيْضًا – أَبُو دَاوُدَ (٤٩٩٩) .

<sup>(</sup>٢) أَخُرَجَ التِّرْمِذْيُّ (٣٦٦٣) بِسَنَد حَسَن ، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ التِّرْمِذْيُّ» (٢) أَخُرَجَ التِّرْمِذْيُّ فِي «صَحِيْحِ التِّرْمِذْيُّ» (٩٢٩) مِنْ حَدِيْثِ عَن عَمْرِ وَ بْنِ الْأَحْوَّ صِ عَنْ أَبِيْهِ - رَضِي الله عَنْهُ - أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - فَحَمَدَ اللَّه وَأَثْنَىٰ عَلَيْه وَذَكَرَ وَوَعَظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ: « أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ».

<sup>(</sup>٣) رَوَاٰهُ ۚ مُّسْلِمٌ (٨٧٥٢) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ ۖ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا ۖ - .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُّخَارِٰيُّ (٦٤٨٤) ، وَمُسْلَلُمْ (٤٠) عَن ابْنَ عَمْرُو -رَضِيَ الله عَنْهُ -.

في اللياة التزويميت

وَيَقُولُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهَ حَجَابٌ » (١).

### ١٢ - أَنْ يَتَلَطَّفُ فِي عِتَابِهَا:

كَثْرَةُ العتَابِ فِي الغَالِبِ لَا تَأْتِي بِخَيْرٍ ، فَكُمْ مِنْ لَخْظَةِ عِتَابٍ فِي كَدَر قَادَتْ إِلَىٰ طَلاق يَغْقُبُهُ نَدَمٌ ! .

قَالَ أَعْرَابِيُّ: « كَثْرَةُ العِتَابِ إِنْحَافٌ ، وَتَرْكُهُ اسْتِخْفَافٌ ».

وَقَالَ حَكَيْمٌ: ﴿ عَشْرَة قَدْ يُفْسَدُنَ الْمُرُوءَةَ ، وَيَقْطَعْنَ الأُخُوَّةَ: كَثْرَةُ العَتَابِ ، وَكَثْرَةُ الهِجْرَانِ ، وَالتَّعَنَّتُ ، وَالحِمَيَّةُ ، وَقِلَّةُ اللَّقَاءِ ، وَقُبْحُ اللَّفَظَ ، وَالْحِدَّةُ ، وَقِلَّةُ اللَّقَاءِ ، وَقُبْحُ اللَّفَظ ، وَالْحِدَّةُ ، وَقِلَّةُ المُواسَاةِ ، وَقَلَّةُ الْحِفَاظِ ، وَخُلْفُ الوَعْدِ » .

#### وَقَالَ بَشَّارٌ ؛

إِذَا أَنتَ لَم تَشرَب مِرَارًا عَلَىٰ القَذَى (٢)

ظَمِئْتَ، وَأَيُّ الناس تَصْفُو مَشَارِبُه؟!

#### وَقَالَ آخَرُ:

كُلُّ يَوْمٍ قَطِيْعَةٌ وَعِتَابُ . . يَنْقَضِي دَهْرُنَا وَنَحْنُ غِضَابُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٤٩٦)، وَمُسْلِمٌ (١٩) عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ -رَضِيَ اللهِ عَنْهُ -.

<sup>(</sup>٢) القَذَىٰ - بِزِنَةِ الفَتَىٰ - مَا يَسْقَطُ فِي العَيْنِ والشَّرَابِ مَنْ تُرَاّبٍ وَعُودٍ وَنَحْوِهِمَا .





#### وَقَالَ ابْنُ القَيِّم - رَحْمَهُ اللَّهُ - :

فيا أَسَفَىٰ تفنَىٰ الحياةُ وتنقضي . . وذا العنْبُ باق ما بَقِيتُمْ وعِشْتُمُ فَيَا أَسَفَىٰ تفنَىٰ الحياةُ وتنقضي . . وَمَالِيَ مِنْ صَبْرٍ فأَسْلُو عَنْكُمُ فَهَا مِنْكُمْ بُدُّ وَلَا عَنْكُم غِنِّى . . وَمَالِيَ مِنْ صَبْرٍ فأَسْلُو عَنْكُمْ فَا مُنْكُمْ بُدُّ مِنَ العِتَابِ، فَاخْتَر الكَلِهَاتِ اللَّطِيْفَةَ فِي العِتَابِ، وَإِنْ كَانَ وَلاَ بُدَّ مِنَ العِتَابِ، فَاخْتَر الكَلِهَاتِ اللَّطِيْفَةَ فِي العِتَابِ، اللَّعِيَابِ، فَاخْتَر الكَلِهَاتِ اللَّطِيْفَةَ فِي العِتَابِ، اللَّعِيَابِ، وَإِذَا بَرَقَتْ أَنَارَتْ سَمْعَ المُسْتَمِع .

وَيَحْسُنُ فِي العَتَابِ أَنْ يَكُونَ بِرِفْقَ مَعَ ثَنَاء ؛ لِيَكُونَ بِالغَ الأَثَرِ ، كَيَا عَاتَبَ رَسُولٌ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ -عَبْدَ الله ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ كَيَا عَاتَبَ رَسُولٌ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ -عَبْدَ الله فَي ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - بِقَوْلِه : « نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ » ، قَالَ سَالمٌ : فَكَانَ عَبْدُ الله لا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إلا قَلِيلًا (١٠).

فَانْظُرْ إِلَىٰ الأُسْلُوبِ العَظِيْمِ فِي العِتَابِ، وَكَيْفَ أَثْنَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ﴾ ثُمَّ عَقَّبَ بِقَوْلِهِ: ﴿ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ﴾ ثُمَّ النَّحْرَةِ الذَّكِيَّةِ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ ، يَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ وَلَدِهِ النَّطُرُ إِلَىٰ ثَمَرَتِهِ الزَّكِيَّةِ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ ، يَتَّضِحُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ وَلَدِهِ النَّا عَبْدُ اللَّهِ - بَعْدَ ذَلِكَ - لَا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا » .

## ١٣ - أَنْ يُرَاعِيَ أُوْقَاتَ تَعَبِهَا :

المَوْأَةُ تُمُو يَحِالاً تٍ غَيْرِ طَبِيْعِيَّةٍ ، مِنْهَا: الحَيْضُ، وَالحَمْلُ، وَالنِّفَاسُ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١١٢٢)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٧٩).



فَاصْبِرْ عَلَيْهَا ، فَقَدْ تَثُورُ وَتَغْضَبُ لِأَثْفَهِ الأَسْبَابِ، فَلاَ تَقَفُ فِي وَجْهِهَا مُتَصَلِّبًا مُكَشِّرًا ، وَإِذَا خَاصَمَتْكَ فَلا تُخَاصِمْهَا، وَلَكِنْ اصْبِرْ قَلِيْلاً إِلَىٰ بَعْدَ زَوَالِ تِلْكَ الأَعْرَاضِ، فَإِنَّهَا سَوْفَ تَحْمَدُ لَكَ صَبْرَكَ ، وَتَعْرَفُ لَكَ فَضَلَكَ .

وَاعْلَمْ أَنَّ الغَرْبَ اكْتَشَفُوا أَنَّ ١٧٪ مِنْ حَالاًتِ الطَّلاقِ تَتِمُّ أَيَّامَ حَيْضَهَا، وَاعْلَمْ حَيْضَ الزَّوْجَةِ فِي ستَّةِ الأَيَّامِ الأُوْلَىٰ ، فَتَهيَّأُ لَأَيَّامِ حَيْضَهَا، وَإِذَا كَانَتْ زَوْجَتُكَ تَسْتَخْدَمُ حُبُوبَ مَنْعِ الحَمْل (١)، فَاسْتَخْدَامُهَا وَإِذَا كَانَتْ زَوْجَتُكَ تَسْتَخْدَمُ حُبُوبَ مَنْعِ الحَمْل (١)، فَاسْتَخْدَامُهَا يُعْرَضَهَا لِلتَّوَتُّر ، وَمَا يُشْبِهُ أَعْرَاضَ الحَيْضَ، وَرُبَّا يَزِيْدُ ، فَأَعْفِهَا يُعَرِّضُهَا لِلتَّوَتُّر ، وَمَا يُشْبِهُ أَعْرَاضَ الحَيْضَ، وَرُبَّا يَزِيْدُ ، فَأَعْفِها مِنْ جَدَالِكَ ، فَقَدْ أَعْفَاهَا اللهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ أَيَّامَ الحَيْضَ ، وَتَذَكَّرُ قَوْلَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَىٰ وَتَذَكَّرُ قَوْلَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَىٰ وَتَذَكَّرُ قَوْلَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَىٰ اللهُ الْأَلَدُ الْخَصَمُ ﴾ (٢).

أَي: الرَّجُلُ الشَّدِيْدُ الخُصُومَة، فَكَيْفَ وَالمَرْأَةُ ضَعِيْفَةٌ لاَ تَثْبُتُ عَلَىٰ حُجَّة ؛ لأَنَّهَا مَا تَكَلَّمَتْ بِحُجَّة ، إلَّا كَانَتِ الحُجَّةُ عَلَيْهَا لاَ لَهَا ، وَحَجَّة ؛ لأَنَّهَا مَا تَكَلَّمَتْ بِحُجَّة ، إلَّا كَانَتِ الحُجَّةُ عَلَيْهَا لاَ لَهَا ، وَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : ﴿ أُوَمَن يُنَشُّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُو فِ دَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : ﴿ أُومَن يُنَشُّوُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُو فِ لَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ - تَعَالَى - : ﴿ أُومَن يُنَشُّونُ فِ اللهِ عَلَيْهُ مُبِينٍ ﴿ اللَّهُ خُرُف : ١٨].

<sup>(</sup>١) مَوَانعُ الحَمْلِ مِنَ الحُبُوبِ وَالعَقَاقِيْرِ خِلاَفُ الْمَشْرُوعِ ، وَخِلاَفُ مَا يُرِيْدُهُ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ أُمَّتِهِ ، وَلَكَنْ إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَتَضَرَّرُ مِنَ الْحَمْلِ بِشَهَادَةِ طبيَة ثَقَة – فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مَا يَمْنَعُ الحَمْلَ مُؤَقَّتًا ، حَتَّىٰ يَزُولَ عَنْهَا الضَّرَرُ . (٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٤٥٧) ، وَمُسْلِمٌ (٢٦٦٨) عَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – .

## دِفَيُّ السَّاعِ

فَالمَرْأَةُ غَيْرُ قَادِرَةٍ عَلَىٰ الدِّفَاعِ عَنْ نَفْسِهَا ، وَالقِيَامِ بِحُجَّتِهَا؛ وَلِذَلِكَ نَشَأَتْ عَلَىٰ الحِلْيَةِ مِنْ صِغَرِهَا ؛ لِتَغْطِيَةِ نَقْصِهَا .

بِنَفْسِىٰ وَأَهلِىٰ مَن إِذَا عَرَضُوا لَهُ . . بِبَعْضِ الأَذَىٰ لَم يَدْرِ كَيْفَ يُجِيبُ فَلَمْ يَعْتَذِر عُذْرَ البَرِيءِ وَلَم تَزَلْ . . بِهِ سَكْتَةٌ حَتَّىٰ يُقالَ مُرِيْبُ

## ١٤ - أَنْ يَتَغَافَلَ عَنْ بَغَضِ الْأُمُورِ:

لاَّ بُدَّ مِنَ التَّغَافُلِ عَنْ بَعْضِ الأُمُورِ، الَّتِي يَجُوزُ فِيْهَا التَّغَافُلُ؛ لِأَنَّ الاَسْتِقَصْاءَ لَيْسَ مِنْ أَخْلاقِ الكِرَامِ.

أَلاَ تَرَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-عَاتَبَ بَعْضَ نِسَائِهِ فِي بَعْضَ الأُمُورِ، وَتَغَافَلَ عَنْ بَعْض ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ اللهُ عَنْ بَعْض الأُمُورِ، وَتَغَافَلَ عَنْ بَعْض ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ اللهُ عَلَيْهِ عَنَى بَعْضَهُ وَ النَّبِيُ إِلَى بَعْضِ أَزُو بِدِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَاً تَ بِدِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنَى بَعْضَهُ وَ النَّيْ اللهُ عَلَيْهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ مَنْ بَعْضٍ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وَذَلِكَ لأَنَّ عِتَابَ المَرْأَةِ فِي الصَّغِيْرَةِ وَالكَبِيْرَةِ يَبْعَثُ عَلَىٰ السَّامَةِ وَالكَبِيْرَةِ يَبْعَثُ عَلَىٰ السَّامَةِ وَاللَّلِ فِي نَفْسِهَا ، فَكَانَ الإِعْرَاضُ عَنْ بَعْضِ الْخَطَإِ مِنْهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَرَمًا وَحِلْهًا ، وَهَذَا الأَلْيَقُ بِجَنَابِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرة مِنْهَا خُلُقًا حَلَيًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرة مِنْهَا خُلُقًا



## في المياة النزوييت

رَضي مِنْهَا آخَرَ » (١).

وَقَدِيْمًا قِيْلَ: « مَا اسْتَقَصَىٰ كَرِيْمٌ قَطُّ » (٢). وَقَالُوا: « مَا زَالَ التَّغَافُلُ مِنْ فِعْلِ الكِرَام » (٣).

### وَقَالَ أَبُو نَمَّام :

لَيْسَ الغَبِيُّ بِسَيِّدٍ فِي قَوْمِهِ . . لَكِنَّ سَيِّدَ قَوْمِهِ الْمُتَعَابِي فَيَا أَخِي، عَلَيْكَ بِالتَّغَافُلِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الوَطْأَةِ عَلَىٰ النِّسَاءِ لَهَا عَوَاقِبُ، أَلاَ تَرَىٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ قِدْرٌ مِنَ المَاءِ، فَإِنَّ العَقْلَ يَقُولُ عَوَاقِبُ، أَلاَ تَرَىٰ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ قِدْرٌ مِنَ المَاءِ، فَإِنَّ العَقْلَ يَقُولُ لَنَا أَنْ نَفْتَحِ الغطاءَ عَنْهُ قَلِيْلاً ، حَتَّىٰ يَتَبَخَّرَ جُزْءٌ مِنَ المَاءِ، وَيَهْدَأَ القِدْرُ ، لاَ أَنْ نَكْتُمَ الغِطَاءَ عَلَيْهِ ، وَنُحْكِمَ إِغْلَاقَهُ، فَيَنْفَجَرَبِمَ فِيْهِ! . القِدْرُ ، لاَ أَنْ نَكْتُمَ الغِطَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –يَأْخُذُ بِسِيْرَةِ الأَنْصَارِ فِي وَهَا هُوَ النَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –يَأْخُذُ بِسِيْرَةِ الأَنْصَارِ فِي نَسَائِهِمْ ، تَارِكًا سِيْرَةَ قَوْمِهِ ، كَمَا فِي حَدِيثٍ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَسَائِهِمْ ، تَارِكًا سِيْرَةَ قَوْمِهِ ، كَمَا فِي حَدِيثٍ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَسَائِهِمْ ، تَارِكًا سِيْرَةَ قَوْمِهِ ، كَمَا فِي حَدِيثٍ عُمَرَ حَرضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَوْمُهُ مَوْمُ أَوْمُ اللهُ عَشَرَ قُرْهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُهُمْ أَلَيْ الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمُ اللهَ اللهُ عُلْهُمْ نِسَاؤُهُمْ مُ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءً الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمُ اللهُ الْمُعْشَرَ قُرَيْشٍ نَعْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءً الْأَنْصَارِ الْمَاءَ الْأَنْصَارِ ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) « رُوحُ المَعَانِي» (٢٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) المَرْجِعُ السَّابَقِ (٢٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) « دِيْوَاَنُ أَبِي تَمَّام » (ص٣٤).

دوة المساعر

فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَا مَّرُهُ - أَيْ أَتَفَكَّرُ فِيهِ وَأُرَاجِعَهُ - إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَقُلتُ مَا لَكِ وَلَا هَا هَنا فِيْمَ تَكَلُّفُكِ - أَيْ: تَعَرُّضُكِ لأَمْرِ أُرِيْدُهُ وَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرُاجِعَنِي فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرْاجِعَنِي فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ أَنْ أَرْاجِعَنَى فَقَالَتْ : مَا تُنْكِرُ أَنْ وَأَجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهُجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَىٰ اللَّيْلِ » (١).

قَالَ الْعَافِظُ -رَحِمَهُ اللهُ- ؛ وَفِيْهِ أَيْ فِي حَدِيثِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الفَّوَائِدِ: ﴿ أَنَّ شِدَّةَ الْوَطْأَةِ عَلَىٰ النِّسَاءِ مَذْمُومٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ مِنَ الفَوَائِدِ: ﴿ أَنَّ شِدَّةَ الْوَطْأَةِ عَلَىٰ النِّسَاءِ مَذْمُومٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخَذَ بِسِيرَةِ الْأَنْصَارِ فِي نِسَائِهِمْ وَتَرَكَ سِيرَةً قَوْمه» (٢).

فَحَرِيٌ بِالزَّوْجِ أَنْ يَتَغَافَلَ عَنْ بَعْضِ الأُمُورِ ؛ لِتَسْتَقِرَّ سَفِيْنَةُ الْحَيَاةِ النَّوْجِيَّةِ ، وَلْيَحْذَرْ مِنْ أَنْ يَنْقَلَبَ التَّغَافُلُ إِلَى عَفْلَة ، فَلاَ يَدْرِي الزَّوْجَيَّةِ ، وَلْيَحْذَرْ مِنْ أَنْ يَنْقَلَبَ التَّغَافُلُ إِلَى عَفْلَة ، فَلاَ يَدْرِي الزَّوْجُ مَا يَجْرِي فِي بَيْتِهِ ، وَقَدْ تَغْرَقُ السَّفِيْنَةُ وَهُوَ لاَ يَدْرِي، وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الإِهْمَالِ وَالتَّيَقُظِ ! .

## ١٥ - وقَايَتُهَا مِنَ النَّارِ:

مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا وِقَايَتُهَا مِنَ النَّارِ بِتَعلِيْمِهَا أُمُورَ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٩١٥)، وَمُسْلِمٌ (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ البَارِيِّ» (٩/ ٢٠٣).



دِيْنَهَا، وَإِلْزَامِهَا أَمْرَ الله وَرَسُولِه ؛ لقَوْلِ الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَالْجِجَارَةُ وَيَعْلَمُ النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللل

## قَالَ ابْنُ سَعَدِيٍّ -رَحِمَهُ اللّهُ - فِي تَفْسِيْرِ هَذِهِ الآيَةِ :

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ (۲) » مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بُرْدَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ثَلَاثَةُ لَهُمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيّهِ ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ -صَلَّىٰ اللهُ أَجْرَانِ : رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيّهِ ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ -صَلَّىٰ اللهُ

<sup>(</sup>١) «تَفْسيْرُ ابْنِ سَعْدِيّ» (ص ٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٩٧)، وَمُسْلِمٌ (١٥٤).



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْعَبْدُ الْمُمْلُوكُ إِذَا أَدَّىٰ حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلُّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَاْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَان » .

وَقَدْ بَوَّبَ البُّخَارِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- لِهَذَا الحِدِيْثِ بِقَوْلِهِ: «بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُل أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ».

قَالَ الْحَافِظُ - رَحِمَهُ الله - : قَوْلُهُ : « بَابُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ » مُطَابَقَةُ الْخَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ فِي الْأَمَةِ بِالنَّصِّ وَفِي الْأَهْلِ بِالْقِيَاسِ ، إِذْ مُطَابَقَةُ الْخَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ فِي الْأَمَةِ بِالنَّصِّ وَفِي الْأَهْلِ بِالْقِيَاسِ ، إِذْ الاعْتِنَاءُ بِالْأَهْلِ الْخَرَائِرِ فِي تَعْلِيمِ فَرَائِضِ اللَّهِ وَسُنَنِ رَسُولِهِ آكَدُ مِنَ الاعْتِنَاءُ بِالْإَمَاءِ (۱).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ (٢) » مِنْ حَدِيْثِ أَبِي قَلَابَةً -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ : أَتَيْنَا إِلَىٰ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَحِياً رَفِيقًا، فَلَا ظَنَّ ، أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنا - أَوْ قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنا - أَوْ قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنا - أَوْ قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنا - إِلَىٰ اللهُ عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: « ارْجِعُوا إِلَىٰ قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: « ارْجِعُوا إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِيّ» (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٣١)، وَمُسْلِمٌ (٦٧٤).



## في المياة التزويجيت

## أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ».

## ١٦ - أَنْ يُؤَدِّبَهَا مَتَى رَأَى مِنْهَا نُشُوزُا:

إِذَا رَأَيْتَ مِنْ زَوْجَتكَ نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَعِظْهَا ، وَقُلْ لَهَا قَوْلًا لَيَّنَا، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يُجْدِي، فَاهْجُرْهَا هَجْرًا جَمِيْلاً فِي الفِرَاشِ (١) ، وَلَكَ أَنْ تَهْجُرَهَا خَارِجَ البَيْتِ (٢).

فَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ ضَرْبَهَا قَدْ يَرُدُّهَا إِلَىٰ حَظِيْرَةِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ، فَاضْرِبْهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح بِقَصْدِ تَأْدِيْبَهَا ، وَأَصْبَحَتْ مَعَكَ عَاطِفَةَ الْمُرَبِّيَ الْمُؤَدِّبِ ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَضْرِبَهَا ؛ إلَّا إِذَا هِيَ أَصَرَّتْ عَلَىٰ الْمُؤَدِّبِ ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَضْرِبَهَا ؛ إلَّا إِذَا هِي أَصَرَّتْ عَلَىٰ النَّمَرُّ فِي الْمُولِيْ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الضَّرْبَ يَتِحَقَّقُ بِالكَّرْةِ ، أَو بِالسِّوَاكِ، أَوْ نَحْوِهِ ، مَعَ تَجَنُّبُ الأَمَاكِنِ المَخُوفَةِ: كَالرَّأْسِ، وَالبَطْنِ ، وَالوَجْهِ، أَوْ نَحْوِهِ ، مَعَ تَجَنُّبُ الأَمَاكِنِ المَخُوفَةِ: كَالرَّأْسِ، وَالبَطْنِ ، وَالوَجْهِ،

<sup>(</sup>١) قَدْ يُكُونُ الهَجْرُ فِي البَيْتِ كَمَا فِي «سُنَن أَبِي دَاودِ» (٢١٤٢) بِسَنَد صَحيْح عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -قَالً: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زُوْجَةِ أَحَدَنَا عَلَيْهِ ؟ ، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ -أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ » .

<sup>(</sup>٢) قَدْ يَكُونُ الهَجْرُ خَارِجَ البَيْتِ - أَيْضًا - لَمَا في (صَحيْحِ البُخَارِيِّ) (٥٢٠٢) ، ( وَصَحيْحِ مُسْلَم ) (١٨٥) مِنْ حَديْثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ( أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَىٰ بَعْضَ أَهْلِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَىٰ بَعْضَ أَهْلِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَىٰ تسْعَةُ وَعَشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ ، فَقِيلَ لَهُ : حَلَفَّتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، قَالَ : (إنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ) .

## دِفَيُّ السَّاعِ



وَإِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَهَا ضَرْبَ العَبْدِ، فَلَعَلَّكَ أَنْ تَسْكُنَ إِلَيْهَا، وَتَعُودَ إِلَىٰ الْحَبْدِ، فَلَعَلَّكَ أَنْ تَسْكُنَ إِلَيْهَا، وَتَعُودَ إِلَىٰ الْحُضْنَهَا فَيْهَا بَعْدُ (١).

فَإِنْ لَمْتَ مِنْهَا الطَّاعَةَ ، فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا مَا اسْتَطَعْتَ ؛ فَإِنَّا هِي عِنْدَكَ وَدِيْعَةٌ ، لَيْسَ تَمْلِكُ مِنْهَا شَيْتًا غَيْرَ ذَلِكَ .

## وَمِمَّا جَاءَ فِي تَأْدِيْبِ النِّسَاءِ:

﴿ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ نَ فَعِظُوهُ نَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبَعُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَانَ عَلِيًّا كَابِيلًا النِّسَاء: ٣٤].

وَعَنْ عَمْرُو بْنِ الْأَحْوَصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي وَسَلَّمَ- أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ، فَذَكَرَ فِي الْحَديثِ قَصَّةً فَعَالً : «أَلَا وَاسْتَوْصُوا (٢) بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ،فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانُ عَنْدَكُمْ، فَقَالَ : «أَلَا وَاسْتَوْصُوا ثَنَ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ،فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانُ عَنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتَيِنَ بِفَاحِشَة مُبَيِّنَة ،فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهُجُرُوهُ هُنَّ فِي الْمَضَاجِع ،وَاضْرِبُوهُ فَنَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) جَاءَ ذَلكَ فِي حَدِيْثِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ زَمْعَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّه - -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -قَالَ: « يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَ عَظَ فَيهِنَّ ثُمَّ قَالَ: « يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَ عَظَ فَيهِنَّ ثُمَّ قَالَ: « يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ الْمَالَةُ عُلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الاستصاء: قَبُولُ الوَصِيَّة.



## في اللياة التزويميت

## أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا » (١).

ذَلكَ بَعْضُ مَا جَاءَ فِي تَأْدِيْبِ النِّسَاء، وَلَيْسَ لِلرَّجُل، أَنْ يُبَادِرَهَا بِالضَّرْبِ عِنْدَ كُلِّ صَغِيْرَةٍ وَكَبِيْرَةٍ ، بَلْ لَا يَكُونُ إِلاَّ فِي حَالَة الضَّرُ ورَةِ، وَاسْتِنْفَادِ مُحَاوَلاتِ الإِصْلاحِ وَالوَعْظِ، وَعَدَم جَدْوَىٰ الهَجْر في المُضْجَع (٢).

فَعَنْ عَائشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: « مَا ضَمَ تَ رَسُولُ اللَّهُ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَيْئًا قَطَّ بِيَدِهِ ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا خَادمًا ، إلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطَّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم اللهِ ، فَيَنْتَقِمَ لِلهِ –عَزَّ وَجَلَّ – » (٣) .

وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-: « لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ ».

فَجَاءَ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهَ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- فَقَالَ : ذَئرْنَ النِّسَاءُ (٤) عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ،

<sup>(</sup>١) ( حَسَنٌ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١١٦٣)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح التِّرْمِذِيُّ» (٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿ فِقْهُ التَّعَامُل بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ﴾ لِلعَدَويِّ (صَ٧٧).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٨١٤)

<sup>(</sup>٤) ذَئِرْنَ أَيْ َ: ٰنَشَزْنَ عَلَيْهِمْ وَاجْتَرَأْنَ .



فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نسَاءٌ كَثيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدِ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ » (١). ١٧ - أَنْ يَغَارَ عَلَيْهَا :

منْ حَقِّ الزَّوْجَة عَلَىٰ زَوْجِهَا أَنْ يَغَارَ عَلَيْهَا ، وَالغَيْرَةُ مَحْمُودَةٌ إِذَا كَانَتْ فِي مَحَلِّهَا ، وَإِذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا فَإِنَّهَا تُذَمُّ .

فَعَنْ جَابِر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهَ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ الله َ، وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ الله مَا فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهَ ، فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْغُضُ الله ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْر ريبَة ... »

قَالَ ابْنُ القَيِّم - رَحْمَهُ اللهُ - : بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنْوَاعًا مِنَ الغَيْرَة، مِنْهَا المَحْمُودُ وَاللَّذْمُومُ: «وَملاك الغَيْرَة-وَأَعْلاهَا ثَلاثَةُ أَنْوَاع:

١ - غَيْرَةُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُهُ ، وَتُضَيَّعَ حُدُودَهُ .

٢ - وَغَيْرَتُهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ أَنْ يَسْكُنَ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يَأْنَسَ بِسِوَاهُ.

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢١٤٦) ، وَابْنُ مَاجَهْ (١٩٨٥) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي

<sup>(</sup>٢) ( حَسَنٌ ) أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ (٢٥٥٨)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح الجَامع» (1777).





٣-وَغَيْرَتُهُ عَلَىٰ حُرْمَتِهِ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ.

فَالغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ وَرَسُولُهُ دَارَتْ عَلَىٰ هَذِهِ الأَنْوَاعِ الثَّلاَثَةِ، وَمَا عَدَاهَا فِإِمَّا مِنْ خِدَاعِ الشَّيْطَانِ ، وَإِمَّابَلْوَىٰ مِنَ اللهِ : كَغَيْرَةِ المَّرْأَةِ عَلَىٰ زَوْجَهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا » (١).

فَتَبَيَّنَ مِنْ خِلَالِ هَذَا التَّقْسِيْمِ أَنَّ غَيْرَةَ الرَّجُلِ عَلَىٰ حُرْمَتِهِ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهَا عَيْرُهُ ، مِنَ الغَيْرَةِ اللَّهُ مُودَةِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ وَرَسُولُهُ، وَهِيَ صِفَةٌ كَمَالِ .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ (٢) » مِنْ حَدِيْثِ اللَّغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَّضَرَ بْتُهُ عَنْهُ - قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَ بْتُهُ بِالسَّيْفِ ، غَيْرَ مُصْفَح (٣) ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْه بِالسَّيْفِ ، غَيْرَ مُصْفَح (٣) ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَاللَّه وَمَا أَعْيَرُ مِنْهَا وَمَا وَمَا فَعَرُ مَنْها وَمَا وَمَا فَعَرُ وَاللَّه وَمَا فَا وَمَا فَا وَمَا وَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَاللّهُ وَمَا وَمَا

<sup>(</sup>١) ((رَوْضَةُ المُحِبِّيْنَ ) (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٦٨٤٦) ، وَمُسْلِمٌ (١٤٩٩) .

<sup>(</sup>٣) غَيْرَ مُصْفَح أَيُّ : ضَرَبْتُهُ بِحَدِّ السَّيْفِ لَا بِصَفْحِهِ ، وَهُوَ عُرْضِهِ .

<sup>(</sup>٤) الْفَوَاحِشَ : جَمْعُ فَاحِشَةٍ ؟ وَهِيَ كُلُّ خَصْلَةٍ قَبِيْحَةٍ مِنَ الْأَقْوَالَ وَالأَفْعَالِ.

<sup>(</sup>٥) مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ: سُرَّهَا وَعَلانِيَّتِهَا.



قَالَ النَّوْوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : «قَالَ الْعُلَمَاءُ الْغَيْرَةُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَأَصْلُهَا الْنُعُ، وَالرَّجُلُ غَيُورٌ عَلَىٰ أَهْله أَيْ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَلُّقِ بِأَجْنَبِيِّ بِنَظَرِ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَالْغَيْرَةُ صَفَةُ كَهَال، فَأَخْبَرَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ - بَأَنَّ سَعْدًا غَيُورٌ ، وَأَنَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَأَنَّ الله أَعْيَرُ مِنْهُ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَأَنَّ سَعْدًا غَيُورٌ ، وَأَنَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَأَنَّ الله أَعْيَرُ مِنْهُ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ » (١).

## قَالَ العَلَّامَةُ بَكُرُ أَبُو زَيْدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :

« الغَيْرَةُ هِيَ: السِّيَاجُ (٢) المَعْنَويُّ لِحَمَايَةِ الحَجَابِ، وَدَفْعِ التَّبَرُّجُ وَالسُّفُورِ وَالاَخْتِلاَطُ ، وَالغَيْرَةُ: هِيَ مَا رَكَّبَهُ اللهُ فِي العَبْدَ مِنْ قُوَة وَالسُّفُورِ وَالاَخْتِلاَطُ ، وَالغَيْرَةُ : هِيَ مَا رَكَّبَهُ اللهُ فِي العَبْدَ مِنْ قُوَة رُوْحِيَّة تَّخْمِي اللَّحَارِمَ وَالشَّرَفَ وَالعَفَافَ مِنْ كُلِّ مُجْرِم وَغَادِر ، وَالغَيْرَةُ فِي الإِسْلامَ خُلُقُ مَحْمُودٌ ، وَجِهَادٌ مَشْرُوعٌ ؛ لَقُوْلِ النَّبِيِّ وَالغَيْرَةُ فِي الإِسْلامَ خُلُقٌ مَحْمُودٌ ، وَجِهَادٌ مَشْرُوعٌ ؛ لَقُوْلِ النَّبِيِّ وَالغَيْرَةُ فِي الإِسْلامَ خُلُقٌ مَحْمُودٌ ، وَجِهَادٌ مَشْرُوعٌ ؛ لَقُوْلِ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ -: « إِنَّ اللهَ يَعَارُ ، وَإِنَّ اللهُ مِنَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣).

وَلَقَوْلَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٤٠). وَفِي لَفْظ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

<sup>(</sup>١) «شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَىٰ مُسْلِمٍ » (١٠/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) السِّيَاجُ - بزنَة كِتَابِ - مَا أُحيْطَ بِهِ عَلَىٰ شَيْءٍ .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣٣ ٥٢)، وَمُسْلِمُ (٢٧٦١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عِنْهُ-.

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحُ ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١٤٢١) عَنْ سَعِيْد بْنِ زَيْدٍ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح الجَامع» (٦٤٤٥).



فَالحَجَابُ بَاعِثُ عَظِيْمٌ عَلَىٰ تَنْمِيةِ الغَيْرَةِ عَلَىٰ الْمَحَارِمِ أَنْ تُنْتَهَكَ أَوْ يُنَالَ مِنْهَا ، وَبَاعَثَ عَظِيْمٌ عَلَىٰ تَوَارُثِ هَذَا الْحُلُقِ الرَّفِيْعِ فِي الأُسَرِ وَالنَّرَارِي غَيْرَةُ النِّسَاءِ عَلَىٰ أَعْرَاضِهِنَّ وَشَرَفِهِنَّ وَغَيْرَةُ أَوْلِيَائِهِنَّ عَلَىٰ اللَّرُعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ عَلَىٰ اللَّيْ الْمَا اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْمَا اللَّيْ اللَّيْ الْمَا اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ الْمَا اللَّيْ الْمَا الْمَا اللَّيْ اللَّيْ الْمَا الْمَا اللَّيْ الْمَا الْمَل

# ١٨ - أَنْ يُحْسِنَ التَّصَرُّفَ مَعَهَا عِنْدَ حُدُوثِ مُشْكِلَةٍ:

أَيُّهَا الزَّوْجُ ، لَا تَسْمَحْ لِلتَّوَافِهِ أَنْ تُحَطِّمَ حَيَاتَكُمَا الزَّوْجِيَّةَ، لِتَنْتَهِيَ بِالطَّلَاقِ ، فَذَلِكَ غَايَةُ مَا يَطْمَحُ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ .

وَمَتَىٰ رَأَيْتَ أَنَّ زَوْجَتَكَ قَدْ غَضِبَتْ ، وَاحْتَدَّ غَضَبُهَا ، فَلاَ

<sup>(</sup>١) وَالدَّيَاثَةُ مِنَ الكَبَائِرِ ؛ لَوُرُودِ الْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ فِي حَقِّ مَنْ يَتَّصِفُ بِهَا . فَفِي سُنَنَ النِّسَائِيِّ (٢٠٥٦) بَسَنَدَ صَحِيْحٍ ، وَصَحَحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ الجَامِع» فَفِي سُنَنَ النِّسَائِيِّ (٢٠٧١) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّه بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - « ثَلَاثُةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ : الْعَاقُ لَوَالدَيْهِم، وَالْمُرَّأَةُ الْتَرَجِّلَةُ ، وَالدَّيُّوثُ» . وَقَدْ عَدَّ الذَّهَبِيُّ -رَجَهُ اللهُ - اللهُ اللهُ عَنَ الكَبَائِرِ » (ص ١٣٧) . اللهُ - الدِّيَاثَةَ مِنَ الكَبَائِرِ فِي كَتَابِهِ «الكَبَائِر» (ص ١٣٧) .





تُوجِّهُهَا ؛ فَإِنَّهَا ضَعِيْفَةٌ ، وَلَكِنَّ الطَّرِيْقَةَ الْمُتَّبَعَةَ هِيَ الخُرُوجُ مِنَ البَيْتِ جُدُوءَ تَامٍّ ، رَيْثَهَا تَهْدَأُ ثَوْرَتُهَا ، وَتَعُودُ إِلَىٰ رُشْدِهَا .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن (۱) » مِنْ حَدِيْث سَهْل بْنِ سَعْد السَّاعِدِيّ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : « إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْهَاءِ عَلَيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – إِلَيْهِ لَأَبُو تُرَاب، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَ حُ أَنْ يُدْعَى بَهَا ، وَمَا سَهَاهُ أَبُو تُرَاب إِلَّا النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – ، غَاضَبَ يَوْمًا فَاطَمَة حَرَضِي اللَّهُ عَنْهَا – فَخَرَجَ ، فَاضَطَجَعَ إِلَىٰ الجِدَارِ فِي المَسْجِد، فَجَاءَهُ النَّبِيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – ، وَامْتَلا طَهْرُهُ تُرَابًا، النَّبِيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – ، وَامْتَلا طَهْرُهُ تُرَابًا، الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – ، وَامْتَلا طَهْرُهُ تُرَابًا، وَيَعْدَارٍ ، فَجَاءَهُ النَّبُيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – ، وَامْتَلا طَهْرُهُ تُرَابًا، وَيَعْدَارٍ ، فَجَاءَهُ النَّبُيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – ، وَامْتَلا طَهْرُهُ تُرَابًا، وَيَعْدَارٍ ، فَجَاءَهُ النَّبُيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – ، وَامْتَلا طَهْرُهُ تُرَابًا، وَيَعْدَارٍ ، فَجَاءَهُ النَّبُيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم – يَمْسَحُ التَّرَاب عَنْ ظَهْرِهِ ، وَيَقُولُ: « اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَاب » .

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرِ - رَحِّمَهُ اللهُ - : « وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ خُرُوجٍ عَلَى خَشْيةَ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهُ فِي حَالَةِ الغَضَبِ مَا لاَ يَلِيْقُ بِجَنَابِ فَاطَمَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَحَسَمَ مَادَّةَ الكَلامِ بِذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ تَسْكُنَ فَوْرَةُ الغَضَبِ مِنْ كُلِّ مِنْهُ ] » (٢).

قُلْتُ ؛ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إِقْرَارُ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لَهُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٢٠٤)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ البَارِيَّ» (٢١/ ٢٣١).





خُرُوجِهِ، فَحَرِيُّ بِالزَّوْجِ أَنَّهُ مَتَىٰ رَأَىٰ الأَهْلَ فِي حَالة غَضَب، فَلْيَخْرُجْ يَسْتَنْشِقِ الْهَوَاءَ فِي المَسْجِدِ ، أَوِ الْحَدَائِقِ ، أَوْ شَوَاطِيْ فَلْيَخْرُجْ يَسْتَنْشِقِ الْهَوَاءَ فِي المَسْجِدِ ، أَوِ الْحَدَائِقِ ، أَوْ شَوَاطِيْ البَحْارِ(۱)؛ لِئَلَّا تَمِيْدَ البَيْتُ بَأَهْلِهَا .

## ١٩ - أَلَّا يَغِيْبَ عَنْهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ :

مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَلَّا يَغِيْبَ عَنْهَا لِغَيْرِ حَاجَة، وَإِنْ وَجِدَتِ الْحَاجَةُ، فَلاَ تَزِيْدُ الْغَيْبَةُ عَنْ سَتَّة أَشْهُرَ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهَا، وَإِذَا قَضَىٰ حَاجَتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ.

فَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ (٢) » منْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَاب، تَمْنَعُ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَاب، تَمْنَعُ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَىٰ نَهْمَتُهُ، فَلْيُعَجِّلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ».

قَالَ النَّوَويُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وَالْمَقْصُودُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: اسْتَحْبَابُ تَعْجِيْلِ الرُّجُوعِ إِلَىٰ الأَهْلِ بَعْدَ قَضَاءِ شُعْلِهِ، وَلاَ يَتَأَخَّرَ مِمَّا لَيْسَ لَهُ بِمُهِمٍّ » (٣).

<sup>(</sup>١) لَا نَنْصَحُ بِالخُرُوجِ عِنْدَ الأَهْلِ أَوِ الأَصْدَقَاءِ ؛ لِئَلَّا يُضْطَرَّ إِلَىٰ البَوْحِ لَهُمْ، فَيَسْتَرِيْحَ إِلَىٰ الشَّكُوكَىٰ ؛ فَإِنَّ الشَّكُوكَىٰ ءَ فَإِنَّ اللَّهُ عَادَةً لَهُ ، كُلَّمَا أَصَابَهُ إِلَىٰ الشَّكُوكَىٰ ؛ فَإِنَّ الشَّكُوكَىٰ عَاقِبَتُهَا إِلَىٰ نَدَم ، وَرُبَّمَا صَارَ ذَلِكَ عَادَةً لَهُ ، كُلَّمَا أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ غَمُّ، اسْتَرَاحَ إِلَيْهَا، وَهَذَا لَا يَلِيْقُ بِالرَّجُلِ الحَازِمِ .

<sup>(</sup>٢) رَٰوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٠٤) ، وَمُسْلِمٌ (١٩٢٧) .

<sup>(</sup>٣) ﴿شَرْحُ النَّوَوَيِّ عَلَىٰ مُسْلِم ﴾ (١٣/ ٧٥).





#### وَقَالَ الْحَافِظُ -رَحِمَهُ اللَّهُ-:

« وَفِي الْحَدِيْثِ كَرَاهَةُ التَّغَرُّبِ عَنِ الأَهْلِ لِغَيْرِ حَاجَة ، وَاسْتِحْبَابُ اسْتِعْجَالِ الرُّجُوع، وَلَا سِيَّا مَنْ يُخْشَىٰ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةُ وَاسْتِحْبَابُ اسْتِعْجَالِ الرُّجُوع، وَلَا سِيَّا مَنْ يُخْشَىٰ عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةُ بِالْغَيْبَةِ ، وَلَا فِي الإِقَامَةِ فِي الأَهْلِ مِنَ الرَّاحَةِ المُعِيْنَةِ عَلَىٰ إِصْلَاحِ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا ، وَلَا فِي الإِقَامَةِ مِنْ تَحْصِيْلِ الجَهَاعَاتِ ، وَالقُوَّةِ عَلَىٰ الجَادَة » (١).

فَلاَ يَغِبْ عَنْ بَالِكَ أَنَّ أَهْلَكَ بِحَاجَة إِلَيْكَ ، بِحَاجَة إِلَىٰ الْعَفَافِهِمْ، وَلاَ سِيَّمَا مَعَ ظُهُورِ الفِتَنِ فِي عَصْرِنَا ، وَقَدْ كَانِتِ النِّسَاءُ فِي عَصْرِ الطَّهَارَة وَالعَفَافِ فِي صَدْرِ الإِسْلاَم عِنْدَهُنَّ مِنَ التَّقُوىٰ فَي عَصْرِ الطَّهَارَة وَالعَفَافِ فِي صَدْرِ الإِسْلاَم عِنْدَهُنَّ مِنَ التَّقُوىٰ وَالعَفَافِ فِي صَدْرِ الإِسْلاَم عِنْدَهُنَّ مِنَ التَّقُوىٰ وَالعَفَافِ مَا يَصُدُّهُنَّ عَنِ الفَسَادِ ، قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ - تَشْتَكِي مِنْ بُعْدِ زَوْجَهَا عَنْهَا-:

لَقَدْ طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ . . وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا ضَجِيْعَ أُلاعِبُهُ فَوَاللهِ، لَوْلاَ اللهُ لاَ شَيْءَ غَيْرَهُ . . لَخُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيْرِ جَوَانِبُهُ وَلَا اللهُ لاَ شَيْءَ غَيْرَهُ . . لَخُرِّكَ مِنْ هَذَا السَّرِيْرِ جَوَانِبُهُ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ رَقِيْبًا مُوكِّلاً . . بأَنْفَاسِنَا لاَ يَفْتُرُ الدَّهْرَ كَاتِبُهُ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ رَقِيْبًا مُوكِّلاً . . بأَنْفَاسِنَا لاَ يَفْتُرُ الدَّهْرَ كَاتِبُهُ

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِيِّ» (١٣/ ٧٩٥).



# في اللياة الازيميت

#### وَقَالَتَ غَيْرُهَا :

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ ، فَالعَيْنُ تَدْمَعُ . . وَأَرَّقَنِي حُـزْنُ لِقَلْبِي مُوجِعُ فَبِتُ أُقَاسِي اللَّيْلُ ، أُرَاعِي نُجُومَهُ . . وَبَاتَ فُؤَادِي بِالجَوَى (() يَتَقَطَّعُ فَبِتُ أُقَاسِي اللَّيْلَ ، أُرَاعِي نُجُومَهُ . . لَحْتُ بِعَيْنِي كَوْكَبًا حِيْنَ يَطْلُعُ إِذَا عَابَ مِنْهَا كَوْكَبٌ فِي مَغِيْبِهِ . . لَمْحْتُ بِعَيْنِي كَوْكَبًا حِيْنَ يَطْلُعُ إِذَا مَا تَذَكَّرَتُ الَّهِذِي كَلَا بَيْنَا . . وَجَدْتُ فُؤَادِي حَسَرَاتٍ يَتَصَدَّعُ وَكُلُ مَا تَذَكَّرَتُ الَّهِذِي خَسَرَاتٍ يَتَصَدَّعُ وَكُلُ مَا تَذَكَّرَتُ اللَّهِ فَي مَغِيْبِهِ . . . يَرْجُو لِقَاهُ كُلَّ يَـوْمِ وَيَطْمَعُ وَكُلُ مَا تَرَىٰ مِنْ صَبَابَتِي . . . فَأَنْتَ الَّذِي يَدْعُو العِبَادَ فَيَسْمَعُ فَلَا العَرْشِ ، فَرِّجْ مَا تَرَىٰ مِنْ صَبَابَتِي . . . فَأَنْتَ الَّذِي يَدْعُو العِبَادَ فَيَسْمَعُ ذَا وَلُو مَا تَرَىٰ مِنْ صَبَابَتِي . . . فَأَنْتَ اللَّذِي يَدْعُو العِبَادَ فَيَسْمَعُ ذَعُونُكُ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ دَعْوَةً . . . عَلَىٰ حَاجَةٍ بِيْنَ الشَّرَاسِيْفِ (٣) تَلْذَعُ نَا السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ دَعْوَةً . . . عَلَىٰ حَاجَةٍ بِيْنَ الشَّرَاسِيْفِ (٣) تَلْذَعُ اللَّيْ الشَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ دَعْوَةً . . . عَلَىٰ حَاجَةٍ بِيْنَ الشَّرَاسِيْفِ (٣) تَلْذَعُ فَي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ دَعْوَةً . . . عَلَىٰ حَاجَةٍ بِيْنَ الشَّرَاسِيْفِ (٣) تَلْذَعُ فَي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ دَعْوَةً . . . عَلَىٰ حَاجَةٍ بِيْنَ الشَّرَاءِ وَالْفَرَاءِ دَعْوَةً . . . عَلَىٰ حَاجَةٍ بِيْنَ السَّرَاءِ وَالْفَرَاءِ دَعْوَةً . . . عَلَىٰ حَاجَةٍ بِيْنَ السَّرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْعَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَرَاءِ وَالْفَاهُ وَلَا عَلَىٰ مَا تَلَعْ وَالْعَالَ الْمُ

#### فَائدَةُ

قَالَ الشَّيْخُ صَالِحُ الفَوْزَانُ - حَفظُهُ اللهُ - : « وَإِنْ سَافَرَ الزَّوْجُ فَوْقَ نِصْفِ سَنَة، وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ قُدُومَهُ ، لَزَمَهُ ذَلِكَ، إلَّا فِي سَفَر حَجِّ نَصْفِ سَنَة، وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ قُدُومَهُ ، لَزَمَهُ ذَلِكَ، إلَّا فِي سَفَر حَجِّ وَاجِب، أَوْ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ القَّدُوم، فَإِنْ أَبَىٰ القُدُوم، فَإِنْ أَبَىٰ القُدُومَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ يَمْنَعُهُ ، وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ التَّفْرِيْقَ بَيْنَهُمَا ، فَرَّقَ القَّذُومَ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ يَمْنَعُهُ ، وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ التَّفْرِيْقَ بَيْنَهُمَا ، فَرَّقَ

<sup>(</sup>١) الجَوَىٰ - بِفَتْحَتَيْن - الحُرْقَةِ وَشِدَّةُ الحُزْنِ.

<sup>(</sup>٢) الصَّبَابَة - بِالفَتْحَ - شِدَّةُ الشَّوْقِ وَالحَنِيْنَ.

<sup>(</sup>٣) الشَّرَاسِيْفِ: أَطْرَافَ أَضَلاعِ الصَّدْرِ الَّتِي تُشْرَف عَلَىٰ البَطْن ، وَاحِدُهَا شُرْشُوفٌ .

# دِفَّ المساعر



بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ بَعْدَ مُرَاسَلَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ حَقًّا تَتَضَرَّرُ الزَّوْجَةُ بِتَرْكِهِ .

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : «وَحُصُولُ الضَّرَرِ لِلزَّوْجَة بِتَرْكِ الوَطْءِ مُقْتَض لِلْفَسْخِ بِكُلَّ مَال ، سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدَ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ مُقْتَض لِلْفَسْخِ بِكُلَّ مَال ، سَوَاءٌ كَانَ بِقَصْدَ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدً ، وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِ أَوْ عَجْزِهِ كَالنَّفَقَةِ وَأَوْلَى » (١).

#### لاَ تُنْسَ الهَديَّةُ:

لَا تَنْسَ أَنْ تُتْحِفَ أَهْلَكَ بَهِدِيَّة مِنْ حِيْنِ إِلَىٰ آخَرَ ؛ لِأَنَّهَا تُجَدِّدَ عَهْدَ اللَّوَدَّةِ وَاللَّلِ ، وَتُعِيْدُ القُلُوبَ عَلَى الرَّتَابَةِ وَاللَّلِ ، وَتُعِيْدُ القُلُوبَ صَافِيَةً ، كَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلُ الزَّوَاجِ .

جَرَّ ثُهَا وَسَوْفَ تَرَىٰ ثَمَرَتُهَا طَيِّبَةً مُبَارَكَةً - إِنْ شَاءَ اللهُ - ، وَحَسْبُكَ أَنَّ النَّبِيَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَدْ حَثَّ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ وَحَسْبُكَ أَنَّ النَّبِيَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-قَدْ حَثَّ عَلَيْهَا، وَذَكَرَ أَبَّهَا سَبَبُ لِلمَحَبَّةِ، فَقَالَ كَهَا فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: (تَهَادُوا تَحَابُوا » (٢).

فَاحْرِصْ عَلَىٰ الْهَدِيَّةِ، وَيَحْسُنُ أَنْ تَكُونَ صُورَةً مُعَبِّرَةً، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ اللَّلَ وَالفُتُورَ قَدْ دَبَّ فِي حَيَاتِكُمَا، فَابْعَثِ الْهَدِيَّةَ؛ لِتُعِيْدَ عَهْدَ الْخُطُوبَةِ وَالْعَقْدِ وَلَيْلَةِ الزِّفَافِ، فَتَعُودَ القُلُوبُ صَافِيَةً، وَكَأَنَّهُ لَمْ الْخُطُوبَةِ وَالْعَقْدِ وَلَيْلَةِ الزِّفَافِ، فَتَعُودَ القُلُوبُ صَافِيَةً، وَكَأَنَّهُ لَمْ

<sup>(</sup>١) « المُلَخَّص الفِقْهِيُّ » لِلفَوْزَانِ (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُّ) رَوَاهُ اَلبُّخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ المُفْرَد» (٩٤)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ المُفْرَد» (١٩٤). الجَامِع» (٣٠٠٤).



# في اللياة الازيميت

يَحُدُّثُ شَيْءً.

وَمَتَىٰ رَأَيْتَ زَوْجَتَكَ قَدْ قَامَتْ بِعَمَل يُشْكُرُ عَلَيْهِ: كَالإِحْسَانِ لَوَالدَيْكَ وَأَقَارِبِكَ أَوِ الجِيْرَانِ، أَوْ حَفظْتَ سُورَةً مِنْ كَتَابِ الله، أَوْ خَفظْتَ سُورَةً مِنْ كَتَابِ الله، أَوْ قَامَتْ بِخِدْمَةً ضُيُوفِكَ - فَقَدِّمْ لَهَا هَدِيَّةً، وَكَلِّلْهَا بِالدُّعَاءِ وَالشَّنَاءِ الْحَسَن.

فَقَدْ تَشْتَاقُ لِأَهْلِكَ وَأَنْتَ فِي غُرْبَةٍ ، فَأَرْسِلْ بِهَدِيَّةٍ كَصُورَةٍ مُعَبِّرَةٍ عَنْ شَوْقِكَ وَاهْتِهَامِكَ بَهْ .

وَهَكَذَا إِذَا حَصَلَ مِنْكَ خَطَأٌ، أَوْ تَقْصِيْرٌ يَسْتَدْعِي اعْتِذَارًا، فَقَدِّمْ بَيْنَ يَدَي اعْتِذَاركَ هَدَيَّةً لطيْفَةً.

وَيَحْسُنُ - أَيْضًا - أَنْ تَسْتَخْدَمَ عُنْصُرَ الْمُفَاجَأَةِ ، لِأَنَّ أَجْمَلَ شَيْءٍ عِنْدَ الْمُزْأَةِ أَنْ يُفَاجِئَهَا شَرِيْكُ حَيَاتِهَا بِمُكَافَئَة مَادِّيَّة أَوْ مَعْنَويَّة ، وَلَيْسَ الْهَدَيَّةُ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ شَرِيْكَةٌ حَيَاتِكَ ، وَلَيْسَتِ الْهَدَيَّةُ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ شَرِيْكَةٌ حَيَاتِكَ ، وَلَيْسَتِ الْهَدَيَّةُ عَلَىٰ مَا تُحِبُّ شَرِيْكَةٌ حَيَاتِكَ ، وَلَيْسَتِ الْهَدَيَّةُ - أَيْضًا - فِي قَيْمَتِهَا المَادِيَّة ، بَلْ فِي قَيْمَتِهَا ، المَعْنَويَّة ، فَقَدْ يُطْرِبُ الْمَلْوَنَ رِيَالَ - وَلَوْ أَعْطِيْتَهَا إِيَّاهَا - ؟ الْمُذَاةُ وَرَدَةٌ وَتَهْتَزُ هَمَاعُولَ الْمَعْنَوِنَ رِيَالَ - وَلَوْ أَعْطِيْتَهَا إِيَّاهَا - ؟ لَا نَّهُ مَثَاعُلُ اللَّهُ مَا لَا تَهْتَزُ بَمَلْيُونَ رِيَالَ - وَلَوْ أَعْطِيْتَهَا إِيَّاهَا - ؟ لَا نَّوْ جَهُ اللَّهُ أَقَ وَرَدَةٌ وَتَهْتَزُ هَمَاعُولَ الْمَاكُلُ الْوَرْد ، بِخلاَف الزَّوْج ، فَإِنَّهُ لِلْمُعْلَى الْوَرْد ، بِخلاَف الزَّوْج ، فَإِنَّهُ لِلْمُعْلَلُ الْمُدَايَا المَادِّيَّة ، أَوْ جُوَّالَ ، أَوْ شَالَ ، أَوْ جُبَّة ، أَوْ أَعْلِ الْمُعْرَبُ لِكِتَابِ يُعْجِبُهُ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ لِبَاسِ يُعْجِبُهُ ، وَقَدْ يَهْتَرُّ وَيَطُرَبُ لِكِتَابِ يُعْجِبُهُ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ لِلْمَاسِ يُعْجِبُهُ ، وَقَدْ يَهْتَرُ وَيَطُرَبُ لِكِتَابٍ يُعْجِبُهُ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ





العَلْم ، وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشَقُونُ مَذَاهِبُ .

# إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَعْلِكَ فَابْدأ بِالسُّوَاكِ :

هَكَذَا كَانَ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَفْعَلُ ، فَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَانَ إِذَا دَخَلَ بِيْتُهُ ، بَدَأَ بِالسِّوَاكِ » (١).

وَاعْلَمْ أَنَّ الفَمَ أَهَمُّ مَوْضِع مِنْ مَوَاضِع التَّلَّذُ عِنْد الرَّجُلِ وَالمَوْأَةِ عَلَىٰ السَّوَاءِ، فَهُو مَوْضِعُ القُّبَل، وَمَصُّ اللِّسَانِ، وَإِهْمَالُ الفَم يَكُونُ بَعَدَم العِنَايَةِ بِالسِّوَاكَ بَعْدَ الأَكْل، وَقَبْلَ النَّوْم، وَبَعْدَ الاَسْتِيْقَاظِ مِنَ النَّوْم، وَيَكُونُ السِّوَاكَ بَعُودِ الأَرَاكِ إِذَا كَانَّ رَطْبًا، أَوْ بِالمَعْجُونِ مِنَ النَّوْم، وَيَكُونُ السِّوَاكُ بِعُودِ الأَرَاكِ إِذَا كَانَّ رَطْبًا، أَوْ بِالمَعْجُونِ وَالفُرْشَاة ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَقِّي الفَمَ وَيُطَهِّرُهُ ، وَيَحْفَظُ اللَّهَ ، وَيُقوِّي الأَسْنَانَ (٢٠).

وَتَرْكُ الْأَسْنَانِ وَالْفَم عُمُومًا ، بِغَيْرِ عِنَايَةٍ - تَجْعَلُ جُزْئِيَّاتِ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلَمٌ (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) ذَكَرَتْ مُنيْرَةُ التَّرْكِي فِي كِتَابِهَا « السِّوَاكُ بَيْنَ الشَّرْعِ وَالطِّبِّ» مَنَافِعَ السِّوَاكِ ، مِنْهَا : «يُطَيِّبُ الفَّمِّ ، وَيَشُدُّ اللَّنَّةَ ، وَيَقَطَعُ البَلْغَمَ ، وَيْجُلُو الْبَصَرَ ، وَيَذْهَبُ بِالحُفْرَةَ ، وَيُصِحُّ المَعَدَةَ ، وَيُصَفِّي الصَّوْتَ ، وَيُعِيْنُ عَلَىٰ هَضْمِ الطَّعَامِ ، وَيُسَهِّلُ مَجَارِيَ الكَلام، وَيُنشَّطُ لِلقِرَاءَةِ وَالدِّكْرِ وَالصَّلَاةِ ، وَيَطْرُدُ النَّوْمَ ، وَيُرْضِي الرَّبَ ، وَيُعْجِبُ المَلائِكَةِ ، وَيُكَثِّرُ الخَسَنَات » .





الطَّعَام وَتَرَسُّبْاتِهَا تَتَجَمَّعُ ، فَيَحْدُثُ التَّسُوُّسُ ، وَيَحْدُثُ البَحْرُ النَّهِ الْأَنْ الْمَا وَاتَحَةً كَرِيْهَةً لاَ تُطَاقُ ('') وَقَدْ حَصَلَ أَنَّ شَابًا حَدِيْثَ عَهْد بِزَوَاج جَاءَ إِلَىٰ طَبِیْبِ الأَسْنَانِ، وَشَكَا إِلَیْه نُفُورَهُ مِنْ زَوْجِه ؛ لَمَا يَنْبَعِثُ مِنْهَا مِنْ رَائِحَة كَرِيْهَة ، وَهِي لاَ تَشْعُرُ ('') ، فَتَمَّ عَلاَجُهَا ، وَهِذَا نَتِيْجَةُ الإهْمَالِ ، وَعَدَم العِنَايَة بِالفَم وَالأَسْنَانِ، وَلَا سَنَانِ، وَسَلَويَه وَالأَسْنَانِ، بَلْ إِنَّ بَعْضَهُنَّ تُواظِبُ عَلَىٰ أَحْمَر الشِّفَاهِ مَعَ مَسَاوِيه (")، وَتُهْمِلُ مَا يَنْفَعُها ، وَالرَسُولُ اللَّه –صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم – يَقُولُ: «السِّواكُ يَنْفَعُها ، وَالرَسُولُ اللَّه بَالَةً لِلرَّبِّ ) وَرِضَا الرَّبِ أَعْظَمُ المَكَاسِب ، بَلْ هُوَ غَايَةُ المُسْلِم (٥).

(٢) يَحْسُنُ بِالزَّوَجِ أَنْ يُصَارِحَ زَوْجَتَهُ ، كَمَا يَحْسُنُ ذَلِكَ بِالزَّوْجَةِ بِأُسْلُوبٍ هَادِيءٍ وَرِفْق ؛ فَالَصَّرَاجُةُ أَسَاسُ دَوَامِ الْأَلْفَةِ وَالمَحَبَّةِ بَيْنَهُمَا .

(٣) لِأَخْمَر الشِّفَاهِ أَضْرَارٌ صِحِّيَّةٌ أَ، أَثْبَتَ ذَلِكَ الطِّبُّ بِمَا لاَ يَدَعُ مَجَالاً لِلشَّكِّ.

(٥) انْظُر: «خُذِي وَصِيَّتِي تَسْعَدِي» لِأَحْمَد بَرعُود (ص ١٢-١٣).

<sup>(</sup>١) ذَكَرَ د. عَبْدُ اللهِ عَبْد الرَّزْاقِ سُعُود فِي كتَابه : « السِّوَاكُ وَالعِنَايَةُ بِالأَسْنَانِ » : الأَمْرَاضَ النَّاتِجَةَ عَنْ عَدَم نَظَافَة الفَم وَالأَسْنَان ، فَمنْهَا : «التَّرَسُّبَاتَ أَوْ القَلَحُ ، تَصَبُّغُ الأَسْنَانَ وَتَلُويْنُهَا ( سَواءٌ بِالخُضْرَة أَوْ الصُّفْرَة) ، نَخْرُ الأَسْنَان (التَّسَوُّسُ) ، التَهَابَاتُ اللَّهَ ، تَقَرُّحَاتُ الفَم وَاللِّسَانِ ، القَيْحُ العَظمِيُّ ( السَّنْخُ الطَّنَةُ ) البَخَرُ ( رَائِحَةُ الفَم الكَريْهَةُ ) ، التَّسَاقُطُ » . العَظمِيُّ ( السَّنْخُ السِّنِّيُ ) البَخَرُ ( رَائِحَةُ الفَم الكَريْهَةُ ) ، التَّسَاقُطُ » .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي «كِتَابِ الصَّوم - بَابُ السِّوَاكِ الرَّطْبِ وَاليَابِسِ للصَّائِمِ عَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - » .



## ٢٠ - أَنْ يُسَاعِدُهَا فِيْ أَمُورِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهَا :

الرَّجُلُ النَّاضِجُ ذُو العَاطِفَةِ الجَيَّاشَةِ وَالمَشَاعِرِ الدَّافِئَةِ يَخْدُمُ أَهْلَهُ، وَيُسَاعِدُهُمْ فِي أُمُورِ البَيْتِ ، وَيُخَفِّفُ عَنْهُمْ مِنْ أَعْبَائِهَا، مَا اسْتَطَاعَ إِلَىٰ ذَلِكَ سَبِيْلاً.

وَالنَّاظِرُ إِلَىٰ حَيَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْتِهِ وَبَيْنَ نِسَائِهِ مَهُولُهُ مَا يَرَى، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَجَبِ فِي حَقِّ مَنْ وَصَفَهُ رَبُّهُ بِقَوْلِهِ : مَهُولُهُ مَا يَرَى، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَجَبِ فِي حَقِّ مَنْ وَصَفَهُ رَبُّهُ بِقَوْلِهِ : مَهُولُهُ مَا يَرَى، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَجَبِ فِي حَقِّ مَنْ وَصَفَهُ رَبُّهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( ) ﴿ [القَلَم: ٤].

فَإِنَّ الَّذِي امْتَنَّ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الأَخْلاَقِ ، وَوَصْفِهِ بِهَذَا الوَصْفِ هُوَ الَّذِي أَمَرَنَا بِالاقْتِدَاءِ بِهِ ، فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ لَّقَدُكَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَنَا بِالاقْتِدَاءِ بِهِ ، فَقَالَ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَلْسُونُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمُ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَيْرًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَذِيرًا اللَّهُ كَذِيرًا اللَّهُ كَذِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَزَاب: ٢١].

فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي بَيْتِهِ وَبَيْنَ نِسَائِهِ اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَىٰ فِي اللَّوَدَّةِ وَاللُوَادَعَةِ ، وَتَرْكِ الكَلفَةِ ، وَبَذْلَ المَعُونَة ، وَالْجَتنَابِ هُجْرِ الكَلام وَمُرِّهِ ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ فَيْرُكُمْ لِأَهْلِي » (۱).

لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي » (۱).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢/ ٣٢٣) وَالدَّارَمِيُّ (٢/ ١٥٩)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح الجَامع» (٣٢٦٦).



تَقُولُ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَقَدْ سَأَلَهَا الأَسْودَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ؟ .

قَالَتْ: « كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي: خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فِإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ » (١).

وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سُئِلَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ ؟ .

قَالَتْ : « كَانَ يَخِيْطَ ثَوْبَهُ ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ (٢) ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ اللِّ جَالُ فِي بُيُومَهُ » (٣). الرِّ جَالُ فِي بُيُومَهُمْ » (٣).

وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -قَالَتْ: سُئِلْتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ ؟ .

قَالَتْ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: « كَانَ بَشَرًا مِنَ البَشَرِ ، يَغْلِي ثَوْبَهُ ، وَكُلُبُ شَاتَهُ ، وَكُلُهُ مُ نَفْسَهُ » (٤).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) الْخَصْفُ للنَّعْل : كَالِرَّقْع لِلثَّوْب ، وَبَابُهُ ضَرَبَ .

<sup>(</sup>٣) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَد (٢٥٢٥٦) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحَيْحِ المُسْنَد (٢٥٢٥٦) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحَيْحِ المُسْنَد» الجَامِع» (٤٩٣٧) وَصَحَّحَهُ شَيْخُنَا الْوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «الصَّحِيْحِ المُسْنَدِ» (١٥٧٢) .

<sup>(</sup>٤) (صَحِيْحٌ): أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي المُسْنَدِ (٢٦٧٢٤)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحَيْحَة» (٦٧٠).





قَالَ ابْنُ حَجَر : - رَحْمَهُ اللهُ - : « فِي هَذَا الْحَديث : التَّرْغيْبُ فِي التَّوَاضُع ، وَتَرْكِ التَّكَبُّر ، وَخِدْمَةُ الرَّاجُل أَهْلَهُ » (١).

وَقَالَ ابْنُ بِطَّال -رَحِمَهُ اللهُ - : « قَالَ الْمُهَلَّبُ : هَذَا مِنْ فعْله -عَلَيْه السَّلَامُ - عَلَىٰ سَبِيْلِ التَّوَاضُع ، وَلَيَسُنَّ لأمَّته ذَلكَ، فَمنَ السُّنَّة أَنْ يَمْتَهِنَ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ فِي بَيْتِهِ فَيْهَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ ، وَمَا يُعْيَنُهُ عَلَىٰ ديْنه ، وَلَيْسَ التَّرَفَّهُ فِي هَذَا بِمَحْمُود - أي: التَّرَفَّعُ وَالاسْتنْكَافُ-، وَلاَ مِنْ سَبيْلِ الصَّالِحِيْنَ ، وَإِنَّهَا ذَلِكَ مِنْ الأَعَاجِمِ»(٢).

### ٢١- أَنْ يُلَاطِفُهَا أَثْثَاءَ الطُّعَامِ:

لَاطَفْ زَوْجَتَكَ أَثْنَاءَ الطَّعَامِ ، تَسْتَوْل عَلَىٰ قَلْبِهَا ، فَلَكَ بِنَبِيِّكَ -صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- أُسْوَةٌ ، يَدُلُّ عَلَىٰ ذَلكَ مَا جَاءَ عَنْ عَائشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : « كَنْتُ أَشْرَ بُ وَأَنَا حَائضٌ ، ثُمَّ أَنَاولُهُ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِع فِي ، فَيَشْرَب، وَأَتَعَرَّقُ العَرْقَ - أَيْ: آخُذَ اللَّحْمَ منَ العَرْق ، أيَ: العَظم الذي أَخِذَ مِنْهُ مُعْظَمُ اللَّحْمِ ، وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ بَقِيَّةٌ - وَأَنَا حَائَضٌ ، ثُمَّ أَنَاولُهُ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ مَوْضِع فِيَّ » (٣).

<sup>(</sup>١) «فَتْحُ البَارِيّ» (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) شَرْحُ صَحِيْحِ البُخَارِيِّ «لابْنِ بطَّالٍ » (٧/ ٥٤٢). (٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٠٠).



وَعَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ ، حَتَّىٰ اللَّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَىٰ فِي امْرَأَتِكَ » (۱).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ - رَحِمَهُ اللهُ - : « وَفِي الْحَدِيْثِ : الْإِنْفَاقُ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ ؛ لِأَنَّ الْمُبَاحُ إِذَا قُصِدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ صَارَ طَاعَةً، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَىٰ ذَلِكَ بِأَقَلِّ الْحُظُوطِ الدُّنْيُويَّةِ الْعَادِّيَّةِ، وَهُوَ رَفْعُ اللَّقْمَة فِي فَمِ الزَّوْجَة ، إِذْ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ - غَالِبًا - إِلَّا عِنْد المُلاعَبَة وَالْمُأَزَحَة، وَمَعَ ذَلِكَ فَيُوجَرُ فَاعِلُهُ ، إِذَا قَصَدَ بِهِ قَصْدًا صَحِيْحًا ، فَكَيْفَ بِمَا هُوَ فَوْقَ ذَلِكَ فَيْوَ بَلَ اللهُ الْمَاكِمِةُ اللهُ عَبْد المُلاعَبة وَالْمُازَحَة ، هُوَ فَوْقَ ذَلِكَ فَيْوَ بَلَ اللهُ ال

وَمِنَ اللَّطْفِ بِالْمَرَأَةِ وَحُسْنِ مُعَاشَرَتُهَا لَا يُؤْثِرَ نَفْسَهُ دُونَهَا بِطَعَامٍ وَمِنَ اللَّطْفِ بِالْمَرَأَةِ وَحُسْنِ مُعَاشَرَتُهَا لَا يُؤْثِرَ نَفْسَهُ دُونَهَا بِطَعَامٍ أَوْ شَرَاب.

فَعَنْ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ جَارًا لرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَرسِيًّا كَانَ طَيِّبِ المَرَقِ ، فَصَنَعَ لرَسُولِ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ : (وَهَذِه ) لِعَائِشَةَ .

فَقَالَ : لَا .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٧٤٢) ، وَمُسْلِمٌ (١٦٢٨) .

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ البَارِيَّ» (٧ / ٢٧٢).

دِفَيُ المَسَاعِ

قَالَ رَسُولُ اللهِ  $- صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « <math>\vec{\mathbf{V}}$  ».

فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وَهَذِهِ».

قَالَ رَسُولُ اللهِ  $- صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <math>- : (\vec{k})$ .

ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَهَذه) .

قَالَ: نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ.

فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ ، حَتَّىٰ أَتَيَا مَنْزِلَهُ (١).

# قَالَ الْإِمَامُ النَّوَويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ -:

« فَكَرِهَ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-الاخْتِصَاصَ بِالطَّعَامِ دُونَهَا، وَهَذَا مِنْ جَمِيْلِ الْمُعَاشَرَةِ، وَحُقُوقِ الْمُصَاحَبَةِ، وآدَابِ الْمُجَالَسَةِ الْمُؤَكِّدَةِ » (٢).

#### ٢٢ - أَنْ يَتَجَمَّلُ لَهَا :

مِنْ حَقِّ زَوْجَتِكَ عَلَيْكَ أَنْ تَتَجَمَّلَ لَهَا فِي حُدُودِ الشَّرْعِ، فَهِيَ حِينَ تَجِدُ هَذَا مِنْكَ تَشْعُرُ أَنَّكَ لَمْ تَفْتَأْ تَتَقَرَّبُ مِنْهَا ، وَأَنَّ لَهَا مَعَزَّةً،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلَمٌ (٢٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) ﴿شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمِ ﴾ (١٣/ ٢٠٨).

في (المياة الأولايت



وَمَكَانَةً فِي قَلْبِكَ ، وَهِيَ تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْكَ ، كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَاللهُ - شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَقُولُ: ﴿ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْمِنَّ بِٱلْمُعُوفِ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: « إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلهَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَدِ ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى لِلْمَرْأَةِ ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي ؟ لِأَنَّ الله يَقُولُ : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ ۚ ﴾ (١) .

قَالَ يَحْيَى بَنُ عَبِدِ الرَّحَمَنِ الْحَنْظَلِيُّ: ﴿ أَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفَيَّةِ، فَخَرَجَ إِلَيَّ فِي مِلْحَفَةٍ خَمْرَاءَ ، وَلِحْيَتُهُ تَقْطُرُ مِنَ الْغَالِيَةِ (نَوْع مِنَ الطِّيْبِ، فَوَرْدٍ وَدُهْنِ) ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا؟.

قَالَ : إِنَّ هَذِهِ المُلْحَفَةَ أَلْقَتْهَا عَلِيَّ امْرَأَتِي ، وَدَهَنَتْنِي بِالطَّيْبِ، وَإِنَّ هَذِهِ المُلْحَفَةَ أَلْقَتْهَا عَلِيَّ امْرَأَتِي ، وَدَهَنَتْنِي بِالطَّيْبِ، وَإِنَّهُنَّ يَشْتَهِيْهِ مِنْهُنَّ » (٢).

وَمِنَ التَّزَيُّن تَنْظِيْفُ سَائِرِ أَعْضَاءِ الجَسَدِ ، وَالاعْتِنَاءُ بِخِصَالِ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ في « تَفْسِيْرهُ» (٤/ ٢٢٥) رقم (٤٧٦٨) ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ بِشَر بْنِ سَلْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَبِشِيْر بِنْ سَلْمَانَ الكِنْدِيُّ هُوَ أَبُو إِسْمَاعِيْلَ الكُوفِيُّ ، رَوَىٰ عَنْ مُجَاهِد ، وَعِكْرِمَةً ، وَأَبِي حَازَم سَلْمَانَ الكِنْدِيُّ هُو أَبُو إِسْمَاعِيْلَ الكُوفِيُّ ، رَوَىٰ عَنْ مُجَاهِد ، وَعِكْرِمَةً ، وَأَبِي حَازَم الأَشْجَعِيَّ ، وَسَيَّارِ أَبِي الحَكَم ، وَالقَاسِم بْنِ صَفْوَانَ ، سَمِّع مِنْهُ وَكَيْعٌ وَأَبُو نَعِيْم ، وَالشَّفْيَانِ ، وَابْنُ المُبَارَكَ ، وَهُو ثَقَةٌ صَالِحُ الحَدَيْثِ قَلِيْلُهُ ، مُتَرْجَمٌ لَهُ وَابْنُ المُبَارَكَ ، وَهُو ثَقَةٌ صَالِحُ الحَدَيْثِ قَلِيْلُهُ ، مُتَرْجَمٌ لَهُ في «التَّهْذِيْبِ » ، و «الكَبِيْر » (٢/ ١٩٩١) ، و «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل » (١/ ٤٧١) . (٢) «الجَامِعُ لِأَحْكَام القُرآنَ » (٥/ ٩٧) .



الفَطْرَة ، وَخِصَالُ الفَطْرَة مَا دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلِه -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الفَطْرَة مَا دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلِه -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الفَطْرَة مَا دَلُعَانُ، والاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقَلِيْمُ الأَظْفَار، وَقَصُّ الشَّارب»(۱).

قَالَ الْحَافِظُ -رَحْمَهُ اللهُ -: « وَيَتَعَلَّقُ جَدْه الْخَصَال -أَيْ: خصَال الفطْرَة - مَصَالَحُ دينيَّةٌ وَدُنْيَويَّةٌ تُدْرَكُ بَالتَّتُّع ، منْهَا تَحْسينُ اهْيئة ، وَتَنْظيفُ الْبَدَن جُمْلَةً وَتَفْصيلًا ، وَالاحْتيَاطُ للَطَّهَارَتَيْن ، وَالْإحْسَانُ إِلَىٰ الْلَخَالَطِ وَالْلَقَارَنِ بِكُفِّ مَا يَتَأَذَّىٰ بِهِ مِنْ رَائِحَة كَرِيهَة ، وَمُخَالَفَةُ شعَار الْكُفَّار منَ الْمُجُوس وَالْيَهُود وَالنَّصَارَىٰ وَعُبَّاد الأَوْتَان ، وَامْتِثَالَ أَمْرِ الشَّارِعِ ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَىٰ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلِهِ - تَعَالَىٰ -: وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ [غَافر: ٦٤] ، لمَا في الْحَافَظَة عَلَىٰ هَذِهِ الْخَصَالِ مِنْ مُنَاسَبَة ذَلكَ ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ قَدْ حَسُنَتْ صُورَرُكُمْ فَلَا تُشَوِّهُوهَا بِمَا يُقَبِّحُهَا، أَوْ حَافظُوا عَلَىٰ مَا يَسْتَمرُّ بِه حُسْنُهَا، وَفي الْمُحَافَظَة عَلَيْهَا ثُحَافَظَةٌ عَلَىٰ الْمُرُوءَة وَعَلَىٰ التَّآلُف الْكَطْلُوبِ، لأَنَّا الْإِنْسَانَ إِذَا بَدَا فِي الْهَيْئَةِ الْجَميلَةِ كَانَ أَدْعَىٰ لانْبسَاطِ النَّفْسِ إِلَيْهِ ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَيُحْمَدُ رَأَيْهُ ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ " (٢).

وَمِنَ التَّجِمُّلُ: الاعِتِنَاءُ بِتَطْبِيبِ الْجَسَدِ، فَالطِّيْبُ رُوْحُ التَّجَمُّلُ،

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٥٨٨٩) ، وَمُسْلِمٌ (٢٥٧) مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-. (٢) «فَتْحُ البَارِيَّ» (١٣ / ٣٣٥) .



وَنَفْحَهُ مِنْ نَفَحَاتِهِ، بِدُونِهِ يُصْبِحُ التَّجَمُّلُ جَسَدًا بِلاَ رُوْحٍ ، وَإِنِّي لَا شَبَهُ مِنْ تَجَمَّلَ وَتَرَكَ اسْتِعْ السَّغْ اللَّ الطِّيْبِ بِمَنِ اسْتَبْدَلَ بِالأَزْهَارِ وَالوَرْدِ الطَّبِيْعِيِّ أُخْرَىٰ صِنَاعِيَّةً ، وَأَيْنَ الثَّرَىٰ مِنَ الثُّرَيَّا ؟! .

فَالطِّيْبُ أَشْبَهُ مَا يَكُونُ بِالجَاذِبِيَّةِ ، فَهُوَ يَجْذِبُ إِلَيْهِ مَنْ حَوْلَهُ، فَطْلاً عَنْ أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ .

تَقُولُ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَيَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا»(١).

كَمَا أُحَدِّرُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الطِّيْبِ الَّذِي لَا يُعْجِبُ الزَّوْجَةَ ، فَمِنَ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا شَمَّتُ نَوْعًا مِنَ الطِّيْبِ ، أُصِيْبَتْ بِالغَثَيَانِ والنَّفُورِ مِنْ زَوْجِهَا ، كَمَا هُوَ الوَاقِعُ ، فَلاَ تُقَصِّرْ فِي التَّجَمُّلِ وَجَهْدَكَ ، مِنْ زَوْجِهَا ، كَمَا هُوَ الوَاقِعُ ، فَلاَ تُقَصِّرْ فِي التَّجَمُّلِ وَجَهْدَكَ ، وَبالذَّاتِ اسْتِعْمَالِ الطِّيْبِ الَّذِي يُعْجِبُ الزَّوْجَةَ ، فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهَا لَسُلطَانًا سَاحرًا .

وَمِمَّا جَاءَ فِي حَدِيْثِ أُمِّ زَرْعِ قَوْلُ الثَّامِنَةِ: « زَوْجِي المَسُّ مَسُّ أَرْنَبِ ، وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبِ (٢) » (٣).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٧) ، وَمُسْلِمٌ (١١٨٩).

<sup>(</sup>٢) زَرْنَب - بِالْفَتْح - حَشِيْشَةَ دَقِيْقَةَ طَيِّبَةَ الرِّيْح .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٨٩٥) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٤٨) .



فَهِيَ قَدْ نَعَتَتْ زَوْجَهَا بِنُعُوتِ تَتُوَقُ إِلَيْهَا كُلُّ فَتَاةٍ ، وَهُوَ أَنَّ مَسَّهُ مَسُّ أَرْنَبٍ لِنُعُومَةِ جَسَدِهِ ، وَرِيْحَهُ رِيْحُ زَرْنَبٍ لِكَثْرَةِ نَظَافَتِهِ وَاسْتِعْهَ إِلَهِ الطِّيْبِ .

وَبِالجُمْلَةِ: فَالتَّجَمُّلُ عَنُوبٌ بِالفَطْرَةِ، وَاللهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - : إِنَّ اللهُ ﴿ جَمِيلُ يُحِبُّ الْجَمَالَ ﴾ ، كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١) ، وَمَا حَرَصَ أَحَدُ عَلَىٰ التَّجَمُّلِ وَاسْتَعْمَلَ الطِّيْبَ إِلَّا ظَلَّ نَشِيْطًا ، طَيِّبَ النَّفْسِ ، مُشْرِقَ الوَجْهِ ، مُنِشَرِحَ الصَّدْرِ وَالْخَاطِرِ مَعًا .

### ٢٣ - أَنْ يُصَرِّحَ بِمُحَبَّتِهِ لَهَا :

لاَ غَضَاضَةَ فِي تَعْبِيْرِ الرَّجُلِ عَنْ بِالغِ حُبِّهِ لاَّهْلِهِ ، مَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ مَفْسَدَةٌ مِنْ تَكُنْ هُنَاكَ مَفْسَدَةٌ مِنْ تَكُرُّ وَهَا وَعَصْيَانِهَا ، أَوْ جُنُوحٍ إِلَى الغَيْرَةِ أَوِ الْحَسَدِ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهَ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَرِّحُ بِحُبِّ بَعْضِ أَهْلِهِ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَرِّحُ بِحُبِّ بَعْضِ أَهْلِهِ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : « إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا » (٢).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٩١) مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُود.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٨٨ ٨٨) ، وَمُسْلِمٌ (٥ ٢٤٣).



وَلَّا سَأَلَهُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ ، قَالَ: « عَائشَةُ » (١) .

وَمَّا جَاءَ فِي حَدِيْثِ أُمِّ زَرْعِ: أَنَّ رَسُولُ اللَّهَ حَلَيْهِ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: « كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعِ لِأُمِّ زَرْعِ لِأُمِّ زَرْعِ اللَّهُ عَنْهَا -: « يَا رَسُولَ اللَّهَ بَلْ أَنْتَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي زَرْعِ لِأُمِّ زَرْعِ اللَّهُ عَنْهَا -: « يَا رَسُولَ اللَّهَ بَلْ أَنْتَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي زَرْعِ لِأُمِّ زَرْعِ اللَّهُ مِنْ أَبِي زَرْعِ الْأُمِّ زَرْعِ اللَّهُ مَا رَاهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قَالَ الْحَافِظُ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَفِيْهِ مِنَ الْفَوَائِدِ: مُدَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَإِعْلَامُهُ بِمَحَبَّتِهِ لَهَا مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَىٰ مَفْسَدَةٍ تَتَرَتَّبُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ تَجَنِّيهَا عَلَيْهِ وَإِعْرَاضِهَا عَنْهُ » (٣).



<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٤٣٥٨) ، وَمُسْلِمٌ (٢٣٨٤) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُّخَارَيُّ (١٨٩٥) ، وَمُسْلِّمٌ (٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) «فَتْحُ البَارِيَّ» (٩ / ٢٧٦).





# لا تُصَرِّمْ بِكَرَاهِيَّتِكَ لِأَهْلِكَ،وَلَوْ كُنْتَ مَعَهُمْ عَلَى جَمْرِ الغَضَا:

لاَ يَحْسُنُ وَلاَ يَجْمُلُ أَنْ يُعَبِّرَ المَرْءُ عَنْ كَرَاهِيَتِهِ لِأَهْلِهِ (١)، وَلَوْ بَعْدَ فِرَاقِهِ فَهُمْ (٢).

بَلْ قَدْ يَحْسُنُ بِالزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ أَنْ يَكْذِبَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ الآخَرِ، فِي يَكْذِبَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ الآخَرِ، فِيْهَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّعَاشَرَةِ وَحُصُولِ الأُلْفَةِ ، كَأَنْ يُعَبِّرَ أَحَدُهُمَا عَنْ حُبِّهِ

(١) وَمِنَ هَذَا القَبِيْلِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ - فِي «صَيْده» (ص٥٣٥- ٢٣٥): «قَيْلَ لأَبِي عُثْمَانَ النِّيْسَابُورِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: مَا أَرْجَىٰ عَمَلكَ عِنْدَك؟ . قَالَ: كُنْتُ فِي صَبْوَتِي يَجْتَهِدُ أَهْلِي فِي تَزْوِيْجِي فَآبَىٰ ، فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أَبْ عُثْمَانَ ، إِنِّي قَدْ هَوَيْتُكَ ، وَأَنَا أَسْأَلُكَ بِاللهِ أَنْ تَتَزَوَّجَنِي .

فَأَحْضَرْتُ أَبَاهَا - وَكَانَ فَقِيْرًا - فَزَوَّجَنِي ، وَفَرِحَ بِذَلِكَ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ إِلِيَّ ، رَأَيْتُهَا عَوْرَاءَ عَرْجَاءَ مُشَوَّهَةً ، وَكَانَتْ لِمَحَبَّتُهَا لِي تَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ ، فَأَقْعُدُ حِفْظًا لَقَلْبِهَا، وَلاَ أُظْهِرُ لَهَا مِنَ البُغْضِ شَيْئًا ، وَكَأَنِّي عَلَىٰ جَمْرِ الغَضَا مِنْ بُغْضِهَا ، فَبَقَيْتُ فَقَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ هُوَ أَرْجَىٰ عِنْدِي مِنْ هَكَذَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَة ، حَتَّىٰ مَاتَتْ ، فَمَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ هُوَ أَرْجَىٰ عِنْدِي مِنْ حَفْظى قَلْبَهَا .

وَقَالَ اَبْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «المِدْرَاجِ» (٢/ ٣٢٦): « وَقَيْلَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِامْرَأَة، فَلَمَّا دُخِلَتْ عَلَيْهِ ، رَأَى مِنْهَا الجُدَرِيَّ ، فَقَالَ : اشْتَكَيْتُ عَيْنِي ، ثُمَّ قَالَ : عَمِيْتُ ، فَلَمَّا دُخِلَتْ عَيْنِي ، ثُمَّ قَالَ : عَمِيْتُ ، فَقَالَ : كَرِهْتُ أَنْ فَعَيْلَ لَهُ فِي ذَلِك ، فَقَالَ : كَرِهْتُ أَنْ بُصِيْرٌ ، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِك ، فَقَالَ : كَرِهْتُ أَنْ يُخِزِنَهَا رُؤْيَتِي لِمَا بِهَا . فَقِيْلَ لَهُ : سَبَقْتَ الفِتْيَانَ » .

(٢) لَا يَحْسُنُ بَالَوَّ جُلِ أَنْ يَذْكُرَ أَهْلَهُ بَغَيْرِ الخَيْرِ ، وَحَتَّىٰ بَعْدَ الطَّلاقِ إِنْ وَقَعَ ، وَمِنْ جَمِيْلِ مَا يُذْكُرُ : أَنَّ أَحَدَ العُلَمَاءِ اخْتَلَفَ مَعَ زَوْجَتِهِ ، وَطَالَ الخِلَافُ ، فَسُئِلَ عَنْ سَبَبِهِ، فَقَالَ : « العَاقِلُ لاَ يَهْتِكُ عَوْرَةَ بَيْتِه » .

وَلَمَّا طَلَّقَهَا ، سُئِلَ عَنْ سَبَبِ طَلاقِهَا ، فَقَالَ: ﴿ هِيَ أَجْنَبِيَّةٌ ، وَالْحَدِيْثُ عَنْها غَيْبَةٌ ﴾.



لأَهْلِهِ ، وَأَنَّهُ لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِمْ ... وَالعَكْسُ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ أُلْفَةٌ أَوْ عَجَبَّةٌ .

فَعَنْ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَقُولُ: « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاس ، فَيَنْمِي خَيْرًا ، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا» .

قَالَ ابْنُ شَهَابِ -رَحِمَهُ اللهُ - ؛ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخِّصُ فِي شَيْء مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثُ : « الْحَرْبِ ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثِ النَّاسُ إلَّا فِي ثَلَاثُ : « الْحَرْبِ ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثِ النَّاسِ ، وَحَدِيثِ اللَّاجُلِ اَمْرَأَتُهُ ، وَحَدِيثِ الْمُرْأَةَ زَوْجَهَا » (١).

فَدَلَّ الْحَدِیْثُ عَلَیٰ جَوَازِ کَذِبِ الرَّجُلِ عَلَیٰ زَوْجَتِه، وَکَذَلكَ الْمُوْأَةُ، لَکِنَّ الْعُلَمَاءَ - رَحِمَهُمُ اللهُ - قَیَّدُوا هَذَا الْحَدِیْثِ فِیْمَا یَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ الْمُعَاشَرَةِ، وَحُصُولِ الْأَلْفَةِ بَیْنَهُمَا کَمَا مَرَّ.

قَالَ الخَطَّابِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ - : « كَذَبُ الرَّجُلِ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ أَنْ يَعِدَهَا وَيُمَنِّيهَا ، وَيُظْهِرَ لَهَا مِنَ اللَّحَبَّةِ أَكْثَرَ مَمَّا فِي نَفْسِهِ ؛ يَسْتَدِيْمُ بِذَلِكَ صُحْبَتَهَا ، وَيُصْلِحُ مِنْ خُلُقهَا » (٢).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَأَمَّا كَذِبُّهُ لِزَوْ جَتِهِ وَكَذِبْهَا لَهُ فَالْمُرَادُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٦٩٢) ، وَمُسْلِمٌ (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) « عَوْنُ الْمَعْبُود» (١٣/ ١٧٩) . َ



بِهِ فِي إِظْهَارِ الْوُدِّ وَالْوَعْدِ بَهَا لَا يَلْزَمُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَأَمَّا الْمُخَادَعَةُ فِي مَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا ، أَوْ أَخْدِ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا فَهُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ » (١).

قَالَ الْحَافِظُ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَذِبِ فِي حَقِّ الْمُرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِنَّهَا هُـوَ فِيهَا لَا يُسْقِطُ حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ أَخْذُ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ هَا ﴾ (٢) .

## ٢٤ - أَنْ يُخَاطِبُهَا بِالطَّيِّبِ مِنَ القَوْلِ :

المَرْأَةُ تُحِبُّ عَلَىٰ الدَّوَامِ أَنْ تَسْمَعَ كَلَمَةً طَيِّبَةً مِنْ زَوْجِهَا ، وَلاَ أَطْيَبَ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهَا ، وَلَوْ بِثَنَائِهِ عَلَىٰ شَرَابِ أَوْ طَعَامٍ، تُقَدِّمُهُ ، أَوْ ثَطْيَبَ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهَا ، وَلَوْ بِثَنَائِهِ عَلَىٰ شَرَابِ أَوْ طَعَامٍ، تُقَدِّمُهُ ، أَوْ ثُوبِ تَرْتَدِيْهِ، تَنْتَظِرُ مِنَ الزَّوْجِ أَنْ يُعَلِّقَ عَلَىٰ تَسْرِيْحَةِ شَعْرَهَا ، عَلَىٰ ثَوْبِ تَرْتَدِيْهِ، تَنْتَظِرُ مِنَ الزَّوْجِ أَنْ يُعَلِّقَ عَلَىٰ تَسْرِيْحَة شَعْرَهَا ، عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَعْرَهَا ، عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ مَعْرَهَا ، عَلَىٰ طَعَامِهَا ، (وَالكَلَمَةُ الطَّيِّبَةُ عَلَىٰ شَرَابِهَا ، عَلَىٰ طَعَامِهَا ، (وَالكَلَمَةُ الطَّيِّبَةُ مَلَىٰ مَلَا النَّاسِ بَهَذِهِ الكَلِمَةِ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْكَ .

وَلاَ يَعْزُبُ عَنْكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَتَمَيَّزُ بِوجُودِ جِهَازِ اسْتِقْبَالِ قَوِيًّ مُفْعَم بِالذَّكَاءِ وَالتَّحْلِيْلِ ، ذَلِكَ الجِهَازُ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَكْشِفَ مَّا وَرَاءَ النَّطُوقَةَ الَّتِي مَنْبَعُهَا الْكَلِمَاتِ المَنْطُوقَةَ الَّتِي مَنْبَعُهَا الْكَلِمَاتِ المَنْطُوقَةَ الَّتِي مَنْبَعُهَا

<sup>(</sup>١) «شَرْحُ النَّوَويِّ عَلَىٰ مُسْلِم » (١٥٨/١٣).

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ الباريّ» (٦ / ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٧٦٧)، وَمُسْلِمٌ (١٦٧٧).



طَرَفُ اللِّسَانِ ، وَالأَخْرَىٰ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ القَلْب، وَالَّتِي تَحْمِلُ فِي هَمَسَاتَهَا كُلِّ الْحُبِّ وَالصَّفَاءِ، وَالشَّفَافِيَةِ وَالتَقْدِيْرِ.

# فَالكَلَمَاتُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَّا تَكُونُ مَحَمَّلَةٌ بِطَاقَة :

فَإِمَّا طَاقَة الْحُبِّ... أُو الْمُجَامَلَة ... العَطْف ... اللَّا مُبَالاة ... التَّمَلُّكِ ... الكُرْهِ إلخ ، كَمَا تَقُولُ عَبيْرُ العَقَّاد .

وَالْحَقُّ أَنَّ مَا ذَكَرَتْهُ صَحِيْحًا بِحَدِّ ذَاتِه، فَالكَلْمَةُ الطَّيِّبَةُ هِيَ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ القَلْبِ، وَالقَلْبِ هُوَ يَنْبُوعُهَا الثَّكَّاجُ (١)، الَّذِي تَنْفَجْرُ مَنْهُ الكَلَهَاتُ الصَّادَقَةُ، وَلَيْسَ أَبْلَغُ النَّاسِ الَّذِي يُجِيْدُ صِيَاغَةَ الكَلَهَات، بَلْ هُوَ أَدَقُهُمْ شُعُورًا ، وَأَلْطَفُهُمْ حَسًّا ، وَأَنْطَقُهُمْ قَلْبًا ، وَلاَ يَفْهَمُ لُّغَةَ القَلْبِ غَيْرُ القَلْبِ ، وَلَا يَشْعُرُ بِسرِّ النَّفْسِ غَيْرُ النَّفْسِ .

وَرُبَّ كَلْمَة بِسِيْطَة صَادِقَة الشُّعُور تَسْمَعُهَا المَرْأَةُ ، تَأْخُذُ منْ نَفْسِهَا مَا لاَ تَأْخُذُ قِطْعَةٌ شِعْرِيَّةٌ بَلِيْغَةٌ مَمْلُوءَةٌ بِغَرَائِبِ المَعَانِي، وَبَدَائِع الصُّوَر .

فَالكَلْمَةُ الطَّيِّبَةُ هَيَ الْحُبُّ الشُّعُورِيُّ الْجَميْلُ، الَّذِي لَا تَقْنَعُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّا جُل بِدُونِهِ، وَلا تَأْنَسُ مِنْهُ بِشَيْء سِوَاهُ.

فَإِذَا لَمْ يَتَعَهَّدِ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ بِالكَلِهَاتِ الطَّيِّبَةِ فَتَرَتْ ؛ لِأَنَّ الْحُبَّ

<sup>(</sup>١) الثَّجَّاجُ: الشَّدِيْدُ الانْصِبَابِ.





كَالطَّائِرِ ، مَتَىٰ طَالَ سِجْنُهُ فِي قَفَص القَلْبِ ، تَضَعْضَعَ وَتَهَالَكَ.

## ٢٥ - أَنْ يُحْسِنُ الاسْتِمَاعُ إِلَيْهَا:

إِذَا حَدَّثَتُكَ زَوْجَتُكَ بِحَدِيْثِ قَدْ سَمِعْتَهُ ، أَوْ أَخْبَرَتْكَ بِخَسَ قَدْ عَلِمْتَهُ، فَأَحْسِن الاسْتَاعَ إِلَيْهَا، وَأَقبِلْ عَلَيْهَا بِالوَجْهِ وَالنَّظَرِ، وَكَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْهَا - وَلَا تَقُلْ : قَدْ سَمِعْتُهُ أَوْ عَلَمْتُهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُكْسِبُكَ الْمَهَابَةَ وَالْمَحَبَّةَ ، وَيُشْعِرُهَا بِالأَنْسِ وَالْمَيْلِ إِلَيْكَ، وَمَنْ فَوَائِد حَدِيْث أُمِّ زَرْع : أَنَّ النَّبِيَّ-صَلَّىٰ الله مُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-أَحْسَنَ الاَسْتِهَاعَ لَعَائِشَةً -رَضَى الله عَنْهَا -: حَتَّىٰ فَرَغَتْ منْ حَدَيْثهَا.

بَلْ إِنَّهُ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لَاطَفَهَا ، وَأَدْخَلَ الشُّرُورَ عَلَيْهَا بقَوْله : ﴿ كُنْتُ لَك كَأْبِي زَرْع لأُمِّ زَرْع » (١).

كَمَا لَاَ يُحْسُنُ بِالزَّوْجِ أَنْ يَظَلُّ صَامِتًا كَالصَّخْرِ ، فَتَضِيقَ مِنْهُ الزَّوْجَةُ ، بَلْ إِنَّهَا لَتَتَمَنَّىٰ أَنْ تَظَلَّ وَحَيْدَةً فِي بَيْتَهَا خَيْرٌ مِنْ زَوْج هَذَا حَالُهُ، وَبَعْضُ الأَزْوَاجِ إِذَا كَانَ مَعَ أَصْدَقَائِه هَشَّ لَهُمْ وَبَشَّ، وانْبَسَطَ في الحَديْث، وَكَأَنَّهُ أَنْشطَ (٢)منْ عقَال (٣)، وَإِذَا دَخَلَ عَلَىٰ أَهْله فَكَأَنَّهُ تَمْثَالٌ ، أَوْ صُورَةٌ مُعَلَّقَةٌ عَلَى الحَائط :

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (١٨٩٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) أَنْشِطَ : حُلَّ . (٣) العِقَال - بِالكَسْرِ - الحَبْلُ الَّذِي يُعْقَلُ بِهِ .





أَقُولُ لَهُ ، وَقَدْ أَبْدَىٰ صُدُودًا . . فَلَا لَفْظُ إِلَيَّ وَلاَ ابْتِسَامُ تَكَلَّمْ لَيْسَ يُوجِعُكَ الكَلامُ . . وَلا يَمْحُو مَحَاسِنَكَ السَّلامُ وَلاَ يَمْحُو مَحَاسِنَكَ السَّلامُ وَلاَ يَعْنِي حُسْنُ الاسْتِهَاعِ أَنْ يُنْصِتَ لَهَا إِذَا وَقَعَتْ فِي لُحُومِ النَّاسِ، وَلاَ يَعْنِي حُسْنُ الاسْتِهَاعِ أَنْ يُنْصِتَ لَهَا إِلَى الصَّوابِ ، وَصَرْفُهَا إِلَى غَيْرِهِ ، كَلَّا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَيْنَاذَ رَدُّهَا إِلَى الصَّوابِ ، وَصَرْفُهَا إِلَى غَيْرِه ، وَكَلَّا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَيْنَاذَ رَدُّهَا إِلَى الصَّوابِ ، وَصَرْفُها إِلَى غَيْرِه ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُحْسَنُ الاسْتَهَاعَ لِنَسَائِهِ ، إِلَا فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُحْسَنُ الاسْتَهَاعَ لِنَسَائِهِ ، إِلَّا فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُحْسَنُ الاسْتَهَاعَ لِنَسَائِهِ ، إِلَّا فَقَدْ كَانَ النَّهُ مَنْ إِحْدَاهُنَّ الْوَقِيْعَةَ فِي غَيْرَهَا .

فَعَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: حَسْبُكَ مَنْ صَفْيَّةً كَذَا وَكَذَا ، قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: - تَعْنِي وَسَلَّمَ-: حَسْبُكَ مَنْ صَفْيَّةً كَذَا وَكَذَا ، قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: - تَعْنِي قَصِيرَةً - ، فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ قُلْتِ كَلْمَةً ، لَوْ مُزجَتْ بَهَا الْبَحْرِ لَلزَجَتْهُ ، قَصَيرَةً - ، فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ قُلْتِ كَلْمَةً ، لَوْ مُزجَتْ بَهَا الْبَحْرِ لَلزَجَتْهُ ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا ، قَالَتْ فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا ، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا ﴾ (٢).

### ٢٦ - أَنْ يُعِفُّهَا :

مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَنْ يُعِفَّهَا.

فَعَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ :

<sup>(</sup>١) أَيْ: صَنَعْتُ لِحَرَكَتِهِ الَّتِي يَكْرَهُهَا.

<sup>(</sup>٢) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُد (٤٨٧٥)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح التِّرْمِذْيُّ» (٢) (صَحِيْحُ التِّرْمِذْيُّ» (٢) (صَحِيْحُ التِّرْمِذْيُّ» (٤٨٥٧ - ٤٨٥٧) ، وَ«غَايَةُ المَرَامِ» (٤٢٧) .



قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « يَا عَبْدَ اللهُ أَلُمْ أُخْبَرْ أَنْكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ، فَقُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ الله ، قَالَ: فَلا تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطُرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِحَسَدكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » (۱).

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: آخَىٰ النَّبِيُّ – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّرْدَاءِ مَفَرَأَى أَمَّ الدَّرْدَاءِ مَفَرَأَى أَمَّ الدَّرْدَاءِ مَفَرَأَى أَمَّ الدَّرْدَاءِ مَفَرَأَى أَمَّ الدَّرْدَاءِ مَفَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ : كُلْ ، مُتَبَذِّلَةً فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ : كُلْ ، قَالَ : فَإِنِّ صَائِمٌ ، قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلِ حَتَّىٰ تَأْكُلَ ، قَالَ : فَأَكُلَ ، فَلَا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ : نَمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ : نَمْ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، قَالَ : نَمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ : نَمْ مَنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، قَالَ سَلْمَانُ : قُمْ الْآنَ فَصَلَّيَا، فَقَالَ نَمْ ، فَلَا اللهُ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلاَهْلكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلاَهُ اللهُ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلاَهُ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلاَهُ اللهُ عَلَيْكَ حَقًا ، وَلاَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ ال

قَالَ الْحَافِظُ -رَحِمَهُ اللهُ-: «وَفِيهِ مَشْرُ وعِيَّةُ تَزَيُّن الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَثُبُوتُ

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُيِخَارِيُّ (١٩٩٥)، وَمُسْلِمٌ (١١٥٩)، وَاللَّفْظُ للبُخَارِيِّ.

<sup>(</sup>٢) مُتَبَذَلَةً أَيْ : لَا بِسَة ثِيَابِ البِذْلَة، وَهِيَ المِهْنَةُ وَزْنًا وَمَعْنَى .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٨) . َ



حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ الزَّوْجِ فِي حُسْنِ الْعِشْرَةِ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ ثُبُوتُ حَقِّهَا فِي الْوَطْءُ لِقَوْله: «وَلَأَهْلكَ عَلَيْكُ حَقًّا »، ثُمَّ قَالَ: «وَائْت أَهْلَكَ »، وَقَرَّرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَىٰ ذَلِكَٰ ١٠٠٠.

## مِنْ أُسْبَابِ السَّعَادَةِ الزَّوْجِيَّةِ:

إِنَّ عَدَمَ التَّقْصِيْرِ فِي الفِرَاشِ مِنْ أَسْبَابِ سَعَادَة الزَّوْجَيْن، وَاسَّتِقْرَار حَيَاتِهَمَا ، نَفْسَيًّا وَبَدَنِيًّا ، وَهَا هُو النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-يَحُثُّ عَلَىٰ عَدَم إغْفَالِ هَذَا الْحَقِّ.

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غَزَاةٍ ، قَالَ : «أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ (٢) » (٣).

<sup>(1)</sup> ((ا) ((الْمَتْحُ البَارِيّ) (1/2) ((الْمَتْحُ البَارِيّ) (الْمَتْحُ البَارِيّ) (الْمَتْحُ البَارِيّ) (الْمَتْحُ البَارِيّ)

<sup>(</sup>٢) قَالَ الْحَافِظُ -رَحِمَهُ اللهَ-: في «الفَتْح»: «وَقَوْلُهُ: "ِ فَالْكَيْسِ " بِالْفَتْحِ فِيهِمَا عَلَىٰ الْإِغْرَاءِ، وَقِيلَ عَلَىٰ التَّحْذِيرِ مِنْ تَرْكُ الْجِمَاعِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْكَيْشِ هُنَا بَمَعْنَىٰ الْحَذَرَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْكَيْسُ بِمَعْنَىٰ الرِّفْقَ وَخُسْنَ التَّأَتِّي ِ. وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْكَيْسُ الْعَقْلُ ، كَأَنَّهُ جَعَلَ طَلَّبَ الْوَلَّدِ عَقْلًا . وَقَالَ غَيْرُهُ : أَرَادَ الْحَذَرَ مِنَ الْعَجْزَ عَن الْجِمَاع فَكَأَنَّهُ حَثَّ عَلَىٰ الْجَمَاعِ . قُلْتُ : جَزَمَ ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحَه بَعْدَ تَخْرِيجَ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْكَيْسَ الْجِمَاعُ وَتَوْجِيهُهُ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ مُّحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ بِأَنَّ الْكَيْسَ الْجِمَاعُ وَتَوْجِيهُهُ عَلَىٰ مَا ذُكِرَ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ مُّحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ "َفَإِذَا قَدِمْتَ فَأَعْمَلْ عَمَلًا كَيِّسًا " وَفِيهِ " قَالَ جِابِرٌ : فَذَنِّخِلْنَا حَينَ أَمْسَيْنَا ، فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صِلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَمَرَنِي أَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا كَيِّسًا ، قَالَتْ: سَمْعًا وَطَاعَةً ، فَدُونَكَ . قَالَ : فَبِتُّ مَعَهَا حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ » .



بَلْ إِنَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيَّنَ أَنَّ فِيْهِ الأَجْرَ ، فَقَالَ -كَمَا فِي حَدَيْثُ أَبِي ذَرٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - « ... وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً ﴾ (١) . (٢) .

وَكَان - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ - وَهُنَّ تِسْعُ نِسْوَةٍ - فَ اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ .

فَعَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِك -رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَدُورُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ . قَالَ قَتَادَةً : قُلْتُ لِأَنس: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ ؟! .

قَالَ: ﴿ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ ﴾ (٣).

وَفِي رَوَايَة لِلبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَنَس -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ نَبِيَّ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ نَبِيَّ اللَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ

<sup>(</sup>١) قَالَ النَّوَوِيُّ -رَحمَهُ اللهُ - في «شَرْح مُسْلَم » (٧/ ٩٦ - ٩٧): « قَوْلُهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -: ( وَفِي بُضْعِ أَحَدَّكُمْ صَدَقَةٌ ) هُوَ بِضَمِّ الْبَاء، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ الْجمَاع، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ الْفَرْجِ نَفْسِه ، وَكَلَّاهُمَا تَصِحُّ إِرَادَتُهُ هُنَا ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُبَاحَاتِ تَصِيرُ طَاعَاتَ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَاتِ ، فَالْجمَاعُ يَكُونُ عَبَادَةً إِذَا نَوَىٰ بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَة وَمُعَاشَرَتَهَا بِالنَّيَّاتِ الصَّادِقَاتِ ، فَالْجمَاعُ يَكُونُ عَبَادَةً إِذَا نَوَىٰ بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَة وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَر اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ ، أَوْ طَلَبَ وَلَد صَالَح ، أَوْ إِعْفَافَ الزَّوْجَة وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا مِنَ النَّظُرِ إِلَىٰ حَرَامٍ ، أَو الْفِكْرِ فِيهِ ، إِنْ الْمَقَاصِدِ الصَّالِحَة .

<sup>(</sup>٢) زُوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٨).



# في اللياة الازيميت

وَلَّهُ يَوْمَئِذِ تِسْعُ نِسْوَةٍ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: « أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِغُسْلِ وَاحِدٍ» (٢).

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: ﴿ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهَ اللهُ عَنْهَا لَهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طيبًا ﴾ (٣).

### هِ إِعْفَافِهَا مَا يُجْلِبُ مُوَدَّتُّهَا :

وَيُحَكَ أَعِفَّ أَهْلَكَ ؛ فَإِنَّ فِي إِعْفَافِهَا جَلْبًا لَوَدَّتَهَا ، وَغَالِبًا مَا تُثَارُ الْمَشَاكِلُ الزَّوْجِيَّةُ، وَلاَ يَعْرِفُ الطَّرَفُ الآَخُرُ سَبَبَهَا، وَالغَالِبُ أَنَّهَا تَعْبِيْرٌ عَنِ المَشَاعِرِ المَكْبُوتَة فِي نَفْسِ الآخَرِ، فإذَا حَصَلَ الجَمَاعُ سَكَنَتْ النَّفُوسُ ، وَهَدَأَتِ الأَعْصَابُ ، وَارْتَاحَ اللَّا عُصَابُ ، وَارْتَاحَ اللَّا عُصَابُ ، وَارْتَاحَ اللَّا عُلَا اللَّهُ (٤٠).

فَخُذُهَا قَاعِدَةً؛ أَنَّهُ مَتَىٰ رَأَيْتَ أَنَّ زَوْجَتَكَ قَدْ غَارَتْ، وَلاَ تَعْلَمُ لِغَيْرَتَهَا سَبَبًا، فَاعْمَلْ عَمَلاً كَيِّسًا، تَجِدْ غَيْرَتَهَا قَدْ سَكَنَتْ، وَإِذَا لَغَيْرَتَهَا قَدْ سَكَنَتْ، وَإِذَا تَشَاغَلْتَ عَنْهَا بِالكِتَابِ أَوْ نِحْوِهِ، فَأَدْرِكْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تَحْتَرِقَ ! .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٦٧)، وَمُسْلِمٌ (١١٩٢).

<sup>(</sup>٤) انْظُر: «فِقْهُ ٱلتَّعَامُل مَعَ الزَّوْجَيْنَ » لِلعَدَويِّ (ص٥٥-٥٥).



وَمِنْ طَرِيْفِ مَا يُذْكَرُ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ بَكَارِ قَالَ: قَالَتْ بِنْتُ أُخْتِي لَأَهْلَهُ ، لَا يَتَّخَذُ ضَرَّةً وَسُرِّيَّةً (١) ، قَالَ: لَأَهْلَهُ ، لَا يَتَّخَذُ ضَرَّةً وَسُرِّيَّةً (١) ، قَالَ: تَقُولُ الْمُرْأَةُ: وَاللهِ هَذِهِ الكُتُبُ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ ثَلَاثِ ضَرَائِرَ»(١).

وَقَالَ أَبُو القَاسِمِ عَبِيدُ اللهِ بَنُ عُمَرِ البَقَالُ : « تَزَوَّجَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الْمُحَرَّمِ، وَقَالَ لِي: لَّا حَمَلَتْ اللَّهُ أَةَ ، جَلَسْتُ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ أَكْتُبُ شَيْئًا عَلَىٰ العَادَةِ ، وَالمَحْبَرَةُ بَيْنَ يَدَيَّ، فَجَاءَتْ أُمُّهَا، فَأَخَذَتِ المَحْبَرَةَ ، فَطَرَبَتْ مَا الأَرْضَ، فَكَسَرَتُهَا ، فَقُلْتُ لَمَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَتْ: هَذِهِ شَرُّ فَضَرَبَتْ مِنْ ثَلاثِ ضَرَائِرَ » (٣).

### لأَعِبْهَا عَلَى الفِرَاش :

لا يَحْسُنُ الْمُجُومُ عَلَىٰ الزَّوْجَةِ هُجُومَ الفَهْدِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُضَايِقُهَا، وَلْتَكُنْ بَيْنَكُمَ ارْسُولُ مِنَ التَّقْبِيْلِ وَاللَّذَاعَبَة .

وَمِمَّا جَاءَ فِي حَدِيْثِ أُمِّ زَرْعِ « قَالَتْ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ»(٤).

<sup>(</sup>١) سُرِّيَّةَ -بالضَّمِّ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّةِ - الأَمَةَ الَّتِي بِوَّأْتَهَا بَيْتًا ، وَالجَمْعُ السَّرَايُّ .

<sup>(</sup>٢) (السِّيَرِ) (١٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) ﴿ أُخْبَارُ الظِّرَافِ وَالمُتَمَاجِنِيْنِ ﴾ لابن الجَوْزِيِّ (ص١٤٧).

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٨٩٥) ، وَمُسْلِمٌ (١٤٤٨).



قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِذَا دَخَلَ كَانَ كَالْفَهْدِ فِي عَدَم مُدَاعَبَتِهِ لَهَا قَبْلَ المُوَاقَعَة .

قَالَتُ السَّابِعَةُ: ﴿ زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ ﴾ (١).

فَوَصَفَتْهُ بِأَنَّهُ يَأْتِيْهَا كَالبَيْتِ يَقَعُ مُطْبَقًا عَلَىٰ أَهْلِهِ ، دُونَ تَقْدِيْم بِالقُبْلَة، أُو اللَّمْسَة، أو الكَلمَة.

قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-لِجَابِر بْن عَبْدِ اللهِ: «فَأَيْنَ أَنْتَ منْ الْعَذَارَىٰ وَلعَابِهَا » (٢).

قَالَ الْحَافِظُ-رَحِمَهُ الله-: «وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ مَصِّ لِسَانَهَا وَرَشْف شَفَتَيْهَا ، وَذَلِكَ يَقَعُ عِنْدَ الْكَلَاعَبَة وَالتَّقْبيل » (٣).

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: « أَي : الأَبْكَارِ ، وَمُلاَعَبَتُهَا أَوْ لَعَابُهَا - وَهُوَ الرِّيْقُ - إِشَارَةٌ إِلَىٰ مَصِّ وَرَشْفِ الشَّفَةِ وَاللِّسَانِ الَّذِي يَعْصُلُ عِنْدَ اللاعبة » (٤).

قَالَ الْمَنَاوِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: ﴿ وَلَقَدْ قَرَّرَ العُلَمَاءُ: أَنَّهُ يُسَنُّ مُؤَكَّدًا تَقْديْمُ

<sup>(</sup>١) ﴿ فِقْهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ﴾ لِلعَدَويِّ ( ص٤٣).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٠٨٠) ، وَمُسْلِمٌ (٧١٥).

<sup>(</sup>٣) «فَتْحُ الْبَارِيُّ» (٩ / ١٢١ ).

<sup>(</sup>٤) «تُحْفَةُ العَرُوسِ » للأَسْتَانبُولِي (ص١٠٠).



اللَّذَاعَبَةِ، وَالتَّقْبِيْلِ، وَمَصِّ اللِّسَانِ عَلَىٰ الجَهَاعِ، وَكَرِهُوا خِلَافَهُ » (۱). وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ الله-: « وَمَّا يَنْبَغِي تَقْدِيْمُهُ عَلَىٰ الجَهَاعِ مُدَاعَبَةُ اللهُ أَةَ، وَتَقْبِيْلُهَا ، وَمَصُّ لِسَانَهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « يُدَاعِبُ أَهْلَهُ وَيُقَبِّلُهَا » (۲).

قُلْتُ : عَلَىٰ الرَّجُلِ أَنْ يُثِيْرَ فِي نَفْسِ زَوْجَتِهِ الرَّغْبَةَ بِالْمُدَاعَبَةِ وَالتَّقْبِيْلِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَمَا يَقْدَحُ فِي مُرُوءَته، فَهَا مِنْ امْرَأَة نَاضَجَة إِلَّا وَالتَّقْبِيْلِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَمَا يَقْدَحُ فِي مُرُوءَته، فَهَا مِنْ امْرَأَة نَاضَجَة إِلَّا وَهِيَ تُغْشِلُ الزَّوْجَ القَبِيْحَ الَّذِي يُحْسِنُ اللَّدَاعَبَةَ عَلَىٰ الزَّوْجِ الجَمِيْلِ وَهِيَ تُغْشُلُ الزَّوْجِ الغَبِيْحَ النِّسَاءِ: « وَحْشُ لَكِنَّهُ نَعْشُ ».

وَمِنْ طَرِيْفُ مَا يُذْكَرُ أَنَّهُ قِيْلَ لِلحَجَّاجِ: أَيُّهَازِحُ الأَمِينُ أَهْلَهُ ؟.

فَقَالَ: « مَا تَرَوْنِي إِلَّا شَيْطَانًا ؟، وَاللهِ لَرُبَّهَا قَبَّلْتُ أَخْمُصَ (٣) إِحْدَاهُنَّ » (٤).

وَرَضِيَ اللهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ الله عَنْهُ - حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِهِ كَالصَّبِيِّ - أَيْ: فِي الأُنْسِ

<sup>(</sup>١) «فَيْضُ القَديْرِ » (٥/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) « زَادُ المعَاد ﴾ (٤/ ٢٣١–٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) الأَخْمصَ -بِفَتْحِ الهَمْزَةِ وَالمِيْمِ - المَوْضِعَ الَّذِي لَا يَلْصِقُ بِالأَرْضِ مِنَ القَدَمِ عِنْدَ الوَطْء .

<sup>(</sup>٤) «عُيُوَن الأَخْبَار » (٤/ ٨٠).

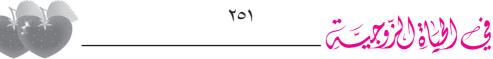

وَالسُّهُولَةِ - ، فَإِنْ كَانَ فِي القَوْمِ كَانَ رَجُلاً » (١).

# لاَ تَنْسَ الدُّعَاءَ الوَارِدَ قَبْلَ الجِمَاعِ :

بَعْضُ الأَزْوَاجِ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ ، أَتَاهُمْ دُونَ مُرَاعَاةِ لِلدُّعَاءِ الوَاردِ في ذَلِكَ ، وَهَذَا مِنَ التَّقْصِيْرِ الفَادِحِ وَالْخَلَلِ الكَبِيْرِ، بَلْ ذَلِكَ مَدْعَاةٌ لِتَسَلُّطِ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ الوَلَدِ في دِيْنِهِ وَبَدَنِهِ، إِنْ قُدِّرَ وَلَدٌ، وَقَدْ يَكُونُ تَرْكُ هَذَا الدُّعَاءِ مِنْ أَسْبَابِ شَقَاءِ الأَوْلاَدِ وَتَسَلَّطِهم؛ فَحَريٌ بِالزَّوْجِ أَلَّا يَنْسَىٰ هَذَا الدُّعَاء (٢). وَرُبَّهَا كَانَ تَرْكُ ذَلكَ مَدْعَاةً لعَدَم التَّوَافُقُ وَالانْسجَام بَيْنَ الزَّوْجَيْن ، قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّهَ - : « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ الله ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضيَ بَيْنَهُمَّا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ »(٣). وَقَدْ بَوَّبَ البُّخَارِيُّ -رَحَمَهُ اللهُ- لَهَذَا الْحَديْث في كتَابِ الطُّهَارَة بِقَوْلِهِ: «بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوقَاع»، وَفِي كِتَاب النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ: «مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ » .

<sup>(</sup>١) البَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» (٦/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) انُظْر: ﴿ رَسَائِلُ فِي الَزَّوَاجِ وَالْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ ﴾ (ص١٥٨-١٥٩). (٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٣٨٨)، وَمُسْلِمُ (١٤٣٤) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - .





قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - عِنْدَ شَرْحِهِ لِهَذَا الْحَدِيْثِ: «قَالَ الْقَاضِي: قَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ عَنْدَ شَرْحِهِ لِهَذَا الْحَدِيْثِ: «قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ اللَّرَادُ بِأَنَّهُ لَا يَضْرَعُهُ شَيْطَانُ وَقِيلَ: لَا يَطْعَنُ فِيهِ الشَّيْطَانُ عَنْدَ وِلَادَتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

قَالَ: وَلَمْ يَحْمِلْهُ أَحَدُّ عَلَىٰ الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ الضَّرَرِ وَالْوَسْوَسَةِ وَالْإِغْوَاءِ » (۱).

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجْرٍ -رَحِمَهُ اللهُ-؛ ﴿ وَقَوْلُهُ : " لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ الْمَدُا " أَيْ لَمْ يَضُرَّ الْوَلَدَ الْلَذْكُورَ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِضْرَارِهِ فِي دِينِهِ أَبُدًا " أَيْ لَمْ يَضُرَّ الْوَلَدَ الْلَذْكُورَ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِضْرَارِهِ فِي دِينِهِ أَوْ بَدَنِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ رَفْعَ الْوَسْوَسَةِ مِنْ أَصْلِهَا» (٢).

وَقَالَ -رَحِمَهُ الله-: «وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَيْضًا اسْتَحْبَابُ التَّحْبَابُ التَّحْبَابُ التَّحْبَابُ التَّحْبَابُ التَّحْبَابُ اللَّهُ وَالدُّعَاءِ وَاللَّحَافَظَةِ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ فِي حَالَةِ الْمَلَاذِّ كَالْوَقَاع»(٣).

وَقَدْ يُرْجِىٰ صَلاَحُ الأَوْلاَدِ بِبَرَكَةِ التَّسْمِيَةُ ، وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ - بإذْنِ اللهِ-.

<sup>(</sup>۱) «شَرْحُ النَّوَوِيِّ عَلَىٰ مُسْلِم » (۱/۷).

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ البَارِيّ» (٩/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) المَرْجِعُ الَسَّابِقِ (١٣٨/٩).





# قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ -:

« إِذَا أَتَىٰ الرَّجُلِ أَهْله فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهَّ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا رَزَقَتْنَا » ، قَالَ: « فَكَانَ يُرْجَىٰ رَزَقَتْنَا » ، قَالَ: « فَكَانَ يُرْجَىٰ إِنْ حَمَلَتْ أَوْ تَلَقَّحَتْ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا صَالِحًا » (۱).

# جُوَازُ التَّجَرُّدِ بَيْنِ الزُّوْجَيْنِ :

يُبَاحُ لِكُلِّ مِنَ الزَوْجَيْنِ التَّجَرُّدِ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الجِمَاعِ وَالاغْتِسَالِ، كَمَا يَكُلِّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ التَّجَرُّدِ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ الجِمَاعِ وَالاغْتِسَالِ، كَمَا يَكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ عَوْرَةِ صَاحِبِهِ.

فَعَنْ بَهْزُ بْنُ حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ .

قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ » (٢). قَالَ ابْنُ القَطَّان الفَاسيُّ - رَحْمَهُ اللهُ - :

« لَا يَحْرُمُ عَلَىٰ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إِبْدَاءُ شَيْءِ لِصَاحِبِهِ؛ لَحَدِيْثِ بَهْزُ ابْنُ حَكِيم -رَضِيَ الله عَنْهُ - «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ »، وَلاَ خِلَافَ فِيْهِ ».

<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ ) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاق (٦/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) ( النَّظَر فِي أَحْكَام النَّظَرِ » (ص ١٢٣).



# وَعَنْ عَائِشَةَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وَعَنْ عَائِشَةً عَنْهَا-قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ وَعَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ مِنْ الْجَنَابَةِ» (١).

قَالَ الْحَافِظُ الْبُنُ حَجْرٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: « وَاسْتَدَلَّ بِهِ اللَّاوُدِيُّ عَلَىٰ جَوَازِ نَظُرِ الرَّجُلَ إِلَىٰ عَوْرَةِ امْرَأَتِهِ وَعَكْسِهِ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ اَبْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْانَ بْنِ مُوسَىٰ ، أَنَّهُ سُئلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَىٰ فَرْجَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرَتُ هَذَا الْحَدِيثَ بَمَعْنَاهُ، وَهُوَ نَصُّ فِي الْسَأَلَةِ» (٢).

# وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بَنِ حَزْمٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ-:

«وَحَلَالٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ فَرْجِ امْرَأَتِهِ:زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ الَّتِي يَحَلُّ لَهُ وَطُؤُهَا ، وَكَذَلِكَ لَهُمَا أَنْ يَنْظُرَا إِلَىٰ فَرْجِهِ ، لاَ كَرَاهِيَةَ فِي ذَلِكَ أَمُ وَطُؤُهَا ، وَكَذَلِكَ لَهُمَا اللهُ – أَدِلَّةً عَلَىٰ ذَلِكَ (٣).

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةً-رَحِمَهُ اللهُ-، «وَمُبَاحٌ لِكُلِّ وَاحِد مِنَ الزَّوْجَيْنِ النَّظُرُ إِلَىٰ جَمِيْعِ بَدَن صَاحِبِهِ وَلَمْسُهُ ، حَتَّىٰ الفَرْج ». ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيْثَ بَنْ حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْمُتَقَدِّمَ قَرِيْبًا (٤).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٧٣)، وَمُسْلِمٌ (٣١٩).

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ البَارِيِّ» (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) « المُحَلَّى لابن حَزْم » (١٠/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) (المُغْنِي) لابْنَ قُدَامَّةً (٦/٥٥).



نَعَمْ، قَدْ جَاءَتْ أَحَادِيْثُ فِي هَذَا البَابِ، لَكِنَّهَا ضَعِيْفَةٌ وَمَوْضُوعَةٌ؛ فَلاَ تُعَوِّلْ عَلَيْهَا، وَفِي الصَّباحِ مَا يُغْنِي عَنِ الْمِصْبَاحِ (١).

# لَكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَكَ كَيْفُ شَئْتَ:

لَكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلَكَ كَيْفَ شِئْتَ: مُقْبِلَةً ، وَمُدْبِرَةً (٢)، وَمُجَبِّيَةً (٣)، وَمُجَبِّيَةً (٣)، وَعَلَىٰ حَرْفٍ (٤)، قَائِمَةً ، وَجَالِسَةً ، وَقَاعِدَةً ، مَعَ الْحَذَرِ مِنْ أَمْرَيْنِ:

(١) وَمِنْ تِلْكَ الأَحَادِيْثِ مَا يَأْتِي:

مَا أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ (٧/ ٩٤) مَنْ حَديث ابْن عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: ﴿ لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَىٰ فَرْجِ زَوْجَتِهِ، وَلَا فَرْجِ جَارِيَتِهِ إِذَا جَامَعَهَا ، فَإِنَّ ذَلِك يُورِّثُ الْعَمَى » .

وَأَشَارَ البَيْهَقِيُّ إِلَى تَضْعِيْفِهِ ، وَضَعَّفَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الضَّعِيْفَة» (١٩٥) ، بَلْ قَالَ: وَهُ خُه عَانَ (٢٧١) ، بَلْ قَالَ: وَهُ خُه عَانَ (٢٧١)

وَهُوَ حَدِيْثُ مَوْضُوعٌ - أَيْضًا - ، أَوْرَدَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي «المَوْضُوعَات» (٢/ ٢٧١) وَحَكَمَ عَلَيْهِ الأَلْبَانِيُّ فِي «الضَّعِيْفَة» (١٩٦). وَأَخْرِجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ الأَلْبَانِيُّ فِي «الضَّعِيْفَة» (١٩٦). وَأَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ ».

وَأَخْرَجُهُ البَيْهَقِيُّ (٧/ ٩٤) ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولَةً .

(٢) مُقْبِلَةً، وَمُدْبِرَةً : أَيْ: مِنْ قُدَّامُ ، وَمَنْ خَلْفُ .

(٣) الْمُجَّبِيَّةُ: تَكُوَّنُ عَلَى وَجُهَيْنِ: أَحَدُهُمَّا - أَنْ تَضَعَ يَدَيْهَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهَا، وَهِيَ قَائِمَةٌ مُنْحَنَيَةٌ عَلَىٰ مُرْكَبَتَيْهَا، وَهِيَ قَائِمَةٌ مُنْحَنَيَةٌ عَلَىٰ هَيْئة الرُّكُوعِ.

عَلَىٰ هَيْئِةِ الرُّكُوعِ . والآخَرُ - تُنكَّبُ عَلَىٰ وَجْهِهَا بَارِكَةً » .

(٤) عَلَىٰ حَرْفٍ أَيْ : عَلَىٰ جَانِب .



الدُّبُرِ، وَالحَيْضَةِ؛ لِقَوْلِ اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-: ﴿ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُواْ حَرْثُكُمْ مَرْثُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِعْتُمُ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٣].

قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَنَّى شِغَتُم ۚ ﴾ مَعْنَاهُ - عِنْدَ الجُمْهُورِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَأَئِمَّةِ الْهُدَىٰ - : مِنْ أَيِّ وَجْهِ شِئْتُمْ: مُقْبَلَةً ، وَمُدْبِرَةً ... » (١).

وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ (٢)» عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا - وَفِي اللَّهُ عَنْهُا - وَفِي اللَّهُ عَنْهُا - وَفِي اللَّهُ عَنْهُا - وَفِي اللَّهُ عَنْهُا - وَفَي اللَّهُ عَنْهُا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَالَّذَ : ﴿ نِسَآ وُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئَتُمْ ﴾ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: « إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً ، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيةٍ ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَام وَاحِدٍ» (٣).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهُ هَلَكُتُ ، قَالَ: ﴿ وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟ ﴾ ، قَالَ: حَوَّلْتُ

<sup>(</sup>١) « تَفْسِيْرُ القُرْطُبِيِّ » (٣/ ٩٣) .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ ((٢٥٢٨) ، وَمُسْلِمٌ (١٤٣٥) .

<sup>(</sup>٣) الصِّمَامُ الوَاحِدُ: الفَرْجُ ، وَهُو مَوْضِعُ الحَرْثِ وَالوَلَدِ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُدْرَجَةٌ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ ، وَهُوَ الصَّحِيْحُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



في المياة المزويسة.

رَحْلِيَ الْبَارِحَةَ (''، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمُ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ أَقْبُلُ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ» ('').

(٢) (َحَسَنُ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١/ ٢٩٧) التَّرْمِذَيُّ (٢٩٨٠) ، وَقَالَ حَسَنُ غَرِيْبٌ، وَحَسْنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْح التِّرْمِذِيِّ» (٢٣٨١).

<sup>(</sup>١) قَالَ ابْنُ الأَثِيْرِ فِي «النِّهَايَةِ» (٢٠٩/٢) « كَنَّىٰ بِرَحْلِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ أَرَادَ بِهِ غَشَيَانَهَا فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةً ظَهْرِهَا ، لأَنَّ الْمُجَامِعَ يَعْلُو الْمَرْأَةَ وَيَرْكَبُهَا مِمَّا يَلِي وَجُهَهَا ، فَحَيْثُ رَكِبَهَا مِنْ جِهَةً ظَهْرِهَا، كَنَّىٰ عَنْهُ بِتَحْوِيل رَحْلِهِ ».

<sup>(</sup>٣) شَرْحًا مَنْكُرًا: قَالَ الخَطَّابِيُّ: « أَيْ يَبْسُطُونَ، وَأَصْلُ الشَّرْحْ فِي اللَّغَة: البَسْطُ ، وَمِنْهُ انْشَرَاحُ الصَّدْر بِالأَمْرِ ، وَهُوَ انْفَتَاحُهُ، وَمِنْ هَذَا قَوْلَهُمْ: شَرَحْتُ المَسْأَلَةَ: إِذَا فَتَحَتَ المُعْلَقَ ، إِذَا فَتَحَتَ المُغْلِقَ مِنْهَا ، وَبَيَّنْتَ المُشْكَلَ مِنْ مَعْنَاهَا » .

دِفَيُ السَّاعِ

عَلَىٰ حَرْف، فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنبْنِي، حَتَّىٰ شَرِيَ أَمْرُهُمَا(١) فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ الله ﴿ فِسَآ وُكُمْ حَرْثُ كُمْ خَرْثُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ الله ﴿ فِسَآ وُكُمْ حَرْثُ كُمْ مَرْتُكُمْ مَرْتُكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ ﴾ أَيْ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ، وَمُسْتَلْقِيَاتٍ، يَعْنِي بذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ» (١).

# أُحْسَنُ أَشْكَالِ الجماع:

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ -رَحِمَهُ الله-: «وَأَحْسَنُ أَشْكَالِ الجَمَاعِ: أَنْ يَعُلُوَ اللَّهُ جُلُ المُرْأَةُ ، مُسْتَفْرِشًا لَهَا بَعْدَ الْمُلاعَبَة وَالقُبْلَة؛ وَبَهَذَا سُمِّيَتِ اللَّرْأَةِ فِرَاشًا ،كَمَا قَالً رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « الْوَلَدُ للفَرَاشُ » (٣).

وَهَذَا مِنْ تَمَامِ قَوَامِيَّةِ الرَّجُلِ عَلَىٰ المَرْأَةِ ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ: ٣٤].

#### وَكُمَا قَيْلَ:

إِذَا رُمْتُهَا كَانَتْ فِرَاشًا يُقِلُّنِي . . وَعِنْدَ فَرَاغِي خَادِمٌ يَتَمَلُّقُ

<sup>(</sup>١) شَرِيَ أَمْرُهُمِمَا - مِنْ بَابِ عَمِيَ - أَيْ: ذَاعَ وَانْتَشَرَ ، وَقِيْلِ : عَظَّمَ وَتَفَاقَمَ .

<sup>(</sup>٢) (حَّسَنُّ) ۚ أَخْرَجَهُ ۗ أَبُو كَاوَدُّ (٢١٦٤) ، وَحَسْنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «آدَابِ الزِّفَافِ» (ص ١٠٠-١٠١).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦٧٤٩)، وَمُسْلِمٌ (١٤٥٧).



# في اللياة الازيميت

# وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى - : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾

[البَقَرَة: ١٨٧].

وَأَكْمَلُ اللَّبَاسِ وَأَسْبَغُهُ عَلَىٰ هَذِهِ الْحَالِ، فَإِنَّ فِرَاشَ الرَّجُلِ لِبَاسٌ لَهُ، وَكَذَلِكَ لِحَافُ المَرْأَةِ لِبَاسٌ لَهَا، فَهَذَا الشَّكْلُ الفَاضِلُ مَأْخُوذُ مِنْ هَذِهِ الأَيَةِ، وَبِهِ يَحْسُنُ مَوْقَعُ اسْتِعَارَة اللِّبَاسِ مِنْ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِلاَّخَرِ، وَفِيْهِ وَجُهُ آخَرٌ، وَهُو أَنَّهَا تَنْعَطِفُ عَلَيْهِ أَحْيَانًا، فَتَكُونُ عَلَيْهِ كَاللَّبَاسِ.

#### قَالَ الشَّاعرُ ؛

إِذَا مَا الضَّجِيْعُ ثَنَىٰ جِيْدَهَا . . تَثَنَّتْ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاسًا وَأَرْدَا أَشْكَالِهِ ، أَنْ تَعْلُوهُ المَرْأَةُ ، وَيُجَامِعَهَا عَلَىٰ ظَهْرِهِ، وَهُوَ خِلاَفُ الشَّكْلِ الطَّبِيْعِيِّ الَّذِي طَبَعَ اللهُ عَلَيْهِ الرَّجْلَ والمَرْأَةَ، بَلْ نَوْعَ الذَّكِرِ والمُرْأَةَ، بَلْ نَوْعَ الذَّكِرِ وَالأُنْثَىٰ ، وَفَيْهِ مِنَ المَفَاسِد : أَنَّ المَنيَّ يَتَعَسَّرُ خُرُوجُهُ كُلُّهُ، فَرُبَّهَا سَالَ والأُنثَى ، وَفَيْهِ مِنَ المَفَاسِد : أَنَّ المَنيَّ يَتَعَسَّرُ خُرُوجُهُ كُلُّهُ، فَرُبَّهَا سَالَ إِلَىٰ الذَّكْرِ رُطُوبَاتُ مِنَ الْفَرْجِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الرَّحِمَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْفَرْجِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الرَّحِمَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْاشْتَهَالُ عَلَىٰ المَاء ، وَاجْتَهَاعِهُ فَيْهِ، وانْضَهَامِه عَلَيْهِ لتَخْلِيْقِ الوَلَد، وَأَيْضًا فَإِنَّ المَرْأَةُ مَفْعُولٌ بَهَا طَبْعًا وَشَرْعًا ، وَإِذَا كَانَتْ فَاعِلَةً خَالَفْت



مُقْتَضَىٰ الطَّبْعِ وَالشَّرْعِ » (١).

#### دُعُوةً للتَّأَمُّل :

قُلْتَ: تَأَمَّلِ الآيَةَ جَيِّدًا، ثُمَّ تَأَمَّلِ الأَحَادِيْثِ الَّتِي تُبَيِّنُهَا وَتُجَلِّيْهَا، ثُمَّ انْظُرْ إِلَىٰ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُاً - : «وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ، وَمُدْبِرَاتٍ، وَمُسْتَلْقِيَاتٍ ».

« أَيْ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ النِّسَاءَ فِي القُبُلِ مِنْ جَمِيْعِ الجِهَاتِ، سَوَاءُ كُنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ، أَمْ مُسْتَلْقِيَاتِ ، أَمْ عَلَىٰ هَيْئَةِ غَيْرَ ذَلِكَ.

ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَّا أَرَادَ أَنْ كُبَامِعَهَا عَلَىٰ تلْكَ الْمَيْئَةِ الَّتِي كَانُوا قَدْ اعْتَادُوهَا أَنْكَرَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا عَلَىٰ تلْكَ الْمَيْئَةِ الَّتِي كَانُوا قَدْ اعْتَادُوهَا أَنْكَرَتْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَأَخْبَرَتْهُ بِالَّذِي هُمْ مُعْتَادُونَ عَلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ: فَلِكَ وَأَخْبَرَتْهُ بِالَّذِي هُمْ مُعْتَادُونَ عَلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ: فَلِكَ وَأَخُمُ مَرْتُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِعْتُمُ ﴾ يَعْنِي:أَنَّهُمْ يَأْتُونَهُنَّ وَجَلَّهُمْ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِعْتُمُ أَنَّ شِعْتُمُ اللهُ يَعْنِي:أَنَّهُمْ يَأْتُونَهُمْ وَمُوْمِع الْحَرْثِ اللَّذِي هُوَ مَوْضَعُ زَرْعِ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ أَيْ: فِي مَوْضَعِ الْحَرْثِ الَّذِي هُوَ مَوْضَعُ زَرْعِ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ أَيْ: فِي مَوْضَعِ الْحَرْثِ الَّذِي هُوَ مَوْضَعُ زَرْعِ اللَّذِي هُو مَوْضَعُ الْوَلَدُ، وَالَّذِي يُولِلَدُ مُنِي الْأَوْجُهِ، مَا دَامَ أَنَّهُ فِي كَانَ عَلَيْهِ اللّهَاجِرُونَ مِنَ النِّكَاحِ عَلَىٰ جَمِيْعِ الأَوْجُهِ، مَا دَامَ أَنَّهُ فِي كَانُ عَلَيْهِ اللْهَاجِرُونَ مِنَ النِّكَاحِ عَلَىٰ جَمِيْعِ الأَوْجُهِ، مَا دَامَ أَنَّهُ فِي كَانُ عَلَيْهِ الْهُاجِرُونَ مِنَ النِّكَاحِ عَلَىٰ جَمِيْعِ الأَوْجُهِ، مَا دَامَ أَنَّهُ فِي

 <sup>(</sup>۱) « زَادُ الْمَعَاد » (٤/ ٢٣٤).



الفَرْج، وَلَيْسَ فِي الدُّبُرِ » (١).

فَتِلْكَ الآيَةُ الكَرِيْمَةُ تَفْتَحُ البَابَ أَمَامَ الزَّوْجَيْنِ، وَتَضَعُ أَمَامَهُ الكَثِيْرِ مِنَ كُلَّ سُبُلِ التَّلَذُّذِ وَالاَسْتِمْتَاعِ الْمُبَاحِ، وَتُغْلِقُ البَابَ أَمَامَ الكَثِيْرِ مِنَ الْأَسْئِلَةِ: هُلْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا ؟ ، أَوْ يَسْتَمْتَعُ بِكَذَا؟، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا سُتُمْتَعُ إِلّا فِي قَوْلِهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « اتَّقَ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ » (٢).

وَكَذَا فِي قَوْلِهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <math>-: ( صَنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اللَّكَاحَ <math>) النِّكَاحَ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( إلَّا الجِمَاعَ <math>).

#### احْذَر المَحَلُّ المَكْرُوة :

اعْلَمْ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْ الرَّجُلِ إِثْيَانُ الزَّوْجَةِ فِي دُبُرِهَا ، وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهَ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاعِلَ ذَلِكَ .

فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ فَي دُبُرِهَا» (٤).

<sup>(</sup>١) ﴿ شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ﴾ لِعَبْدِ المُحْسِنِ العَبَّادِ (١٥٦/١٢).

<sup>(</sup>٢) سَبَقَ تَخْرِيْجُهُ .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِّمٌ (٢٠٣) عَنْ أَنَس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - .

<sup>(</sup>٤) (حَسَنٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٤٠) وَأَبُو دَاوُدَ (٢١٦٢) ، وَحَسْنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي « صَحِيْحِ أَبِي دَاوُدَ (١٨٩٤) .

# دفي المساعر



وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَىٰ رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا » (١).

#### فَائدُةً:

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ بَازٍ -رَحِمَهُ اللهُ - : « وَطْءُ المَرْأَةُ فِي الدُّبُرِ مِنْ كَبَائِرِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَقْبَحِ المَعُونُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» ، وَقَالَ - صَلَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ فِي دُبُرِهَا » ، وَقَالَ - صَلَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَا يَنْظُرُ الله وَ إِلَىٰ رَجُل جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا » .

وَالوَاجِبُ عَلَىٰ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ البِدَارُ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ، وَالإِقْلاَعُ عَنِ النَّكُمُ عَلَىٰ مَا قَدْ وَقَعَ فِيْهِ عَنِ الذَّنْبِ تَعْظِيْمًا للهِ، وَحَذْرًا مِنْ عَقَابِهِ، وَالنَّدَمُ عَلَىٰ مَا قَدْ وَقَعَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ، وَالعَزِيْمَةُ الصَّادِقَةُ عَلَىٰ أَلَّا يَعُودَ إِلَىٰ ذَلِكَ، مَعَ الاجْتِهَادِ فِي الأَعْمَالِ الصَّالِحَة ... ».

وَقَالَ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَىٰ مَنْ وَطِيءَ فِي الدُّبُرِ كَفَّارَةٌ فِي أَصَحِّ قَوْلَي العُلَمَاءِ ، وَلَا تَعْرُمُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِذَلِكَ، بَلْ هِي بَاقِيَةٌ فِي عِصْمَته ، وَلَيْسَ لَمَا أَنْ تُطِيْعَهُ فِي هَذَا الْمُنْكَرِ الْعَظِيْم ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الامْتِنَاعُ وَلَيْسَ لَمَا أَنْ تُطِيْعَهُ فِي هَذَا الْمُنْكَرِ الْعَظِيْم ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الامْتِنَاعُ وَلَيْسَ لَمَا أَنْ تُطِيْعَهُ فِي هَذَا الْمُنْكَرِ الْعَظِيْم ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الامْتِنَاعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَالمُطَالَبَةُ بِفَسْخِ نِكَاحِهَا مِنْهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ، نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَة مِنْ ذَلِكَ ، وَالمُطَالَبَةُ بِفَسْخِ نِكَاحِهَا مِنْهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ، نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَة (١٩٥٠) ، وَصَحِيْحِ ابْنِ مَاجَهُ »



# في المياة الأولاية

مِنْ ذَلِكَ » (١).

# ٢٧ - أَنْ يَعِفُّهَا الإِعْفَافَ الْمَطْلُوبِ:

حَرِيُّ بِالزَّوْجِ إِذَا فَرَغَ قَبْلَ أَهْلِهِ أَلَّا يَنْزِعَ ، حَتَّىٰ يَعْصُلَ لَهَا مِنْ الاَسْتِمْتَاعِ مِثْلُ الَّذِي حَصَلَ لَهُ ؛ لِأَنَّ فِي القِيَامِ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ ؛ لِأَنَّ فِي القِيَامِ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الاَسْتِمْتَاعُ مِثْلُ النَّدِي حَصَلَ لَهُ ؛ لِأَنَّ فِي القِيَامِ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ الاَسْتِمْتَاعُ المَطْلُوبُ - إِيْذَاءً لَهَا - وَيُفُوِّتُ بَعْضِ حَقِّهَا ، وَلِأَنَّ لَهُ الاَسْتِمْتَاعُ المَطْلُوبُ - إِيْذَاءً لَهَا - وَيُفُوِّتُ بَعْضِ حَقِّهَا ، وَلِأَنَّ مَنَافِعَ الْجَاعِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ (٢).

وَلِلجِهَاعِ مَنَافِعُ وَمَسَارٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مِنَ النَّافِعِ إِلَّا الْحَدِيْثُ الَّذِي فِي «صَحِيْحِ مُسْلِم» (٣)، مِنْ حَدِيثِ فَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا: « وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا: « وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » لَكَفَى، فَكَيْفَ وَمَنَافِعُهُ كَثِيْرَةٌ لَا تَكَادُ تُحْصَرُ ، فَمِنْ مَنَافِعِهِ مَا ذَكَرَهُ لَكَفَى، فَكَيْفَ وَمَنَافِعِهِ مَا ذَكَرَهُ

<sup>(</sup>١) « فَتَاوَىٰ إِسْلاميَّة» (١/ ١/٤).

<sup>(</sup>٢) بَلْ أَنَّهُ فِي بَعْضَ الأَحْيَانِ تَكُونُ مَنَافعُ الجمَاعِ عِلاجًا لِأَسْقَامِ النِّسَاءِ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ المُتَوَقَّىٰ (سنة ١٤٠هـ):

<sup>«</sup> للنِّسَاء أَحْوَالُ تُوَافِقُ الرِّجَالَ في مُجَامَعَتهِنَّ ، وَلَهَا فَضْلٌ عَلَىٰ سَائر الأَوْقَات، قَالَ عُلَمَاءُ الْبَاه: إِنَّ أَوْفَقَ الأَشْيَاء لَلنِّسَاء الجِمَاعُ عِنْدَ السَّقَم ؛ فَإِنَّ فِيْهِ صَلَاَحًا لأَجْسَامِهِنَّ ، وَمُدَاوَاةً لَهَا، وَهُو أَشَدُّ لَهُنَّ مُلاَئَمةً مَنَ الحُقُن، وَأَخْلاط الأَدُويَةِ الشَّافِيَة، وَهُو يُكسبُ المَرْأَة لِهَا أَوْ رَيَادَةً فِي العُمُرِ، وَمِنْهَا أَنْ يُجَامِعَ المَرْأَة إِذَا فَزِعَتْ بِأَمْرٍ دَهَمَهَا تَرْتَاعُ لَهُ ، فَيَسُكُنُ لذَلكَ وَيَزُولُ .

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠٠٦).





ابْنُ القَيِّمِ -رَحِمَهُ اللهُ -: « وَأَمَّا الجَمَاعُ وَالبَاهُ فَكَانَ هَدْيُهُ فِيْهِ أَكَمْلَ هَدْي ، يَخْفَظُ بِهِ الصِّحَة ، وَتَتِمُّ بِهِ اللَّذَةُ وَسُرُورُ النَّفْسِ ، وَيَحْصُلُ بِهِ مَقَاصِدُهُ ، الَّتِي وُضِعَ لِأَجْلِهَا ، فَإِنَّ الجِمَاعُ وُضِعَ لِثَلاَثَة أُمُورٍ ، هِي مَقَاصِدُهُ الأَصْلِيَّةُ :

أَحَدُهَا - حِفْظُ النَّسْلِ، وَدَوَامُ النَّوْعِ إِلَىٰ أَنْ تَتَكَامَلَ العُدَّةُ الَّتِي قَدَّرَ اللهُ مُرُوزَهَا إِلَىٰ هَذَا العَالَم .

الثَّانِي - إِخْرَاجُ اللَّاءِ الَّذِي يَضُرُّ احْتِبَاسُهُ وَاحْتِقَانُهُ بِجُمْلَةِ البَدَنِ. الثَّائِثُ - قَضَاءُ الوَطَرِ ، وَنَيْلُ اللَّذْةِ، وَالتَّمَتُّعُ بِالنِّعْمَةِ، وَهَذِه – وَحْدَهَا - هِيَ الفَائِدَةُ الَّتِي فِي الجَنَّةِ ؛ إِذْ لا تَنَاسُلَ هُنَاكَ، وَلاَ الْحَتَقَانَ يَسْتَفْرُغُهُ الإِنْزَالُ.

وَفُضَلَاءُ الأَطِبَّاءِ يَروْنَ أَنَّ الجِهَاعَ مِنْ أَحَدِ أَسْبَابِ حِفْظِ الصِّحَة»(١).

وَقَالَ : ﴿ وَمِنْ مَنَافِعِهِ: غَضُّ الْبَصِرِ ، وَكَفُّ النَّفْسِ ، وَالقُدْرَةُ عَلَىٰ اللَّهُ فَي عَنِ الْحَرَامِ، وَتَحْصِيْلُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ، فَهُوَ يَنْفَعُ نَفْسَهُ فِي كُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) «زَادُ المعَاد» (۲۸/٤).



# في المياة التزويجيت

يَقُولُ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ (١) » (٢).

وَإِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ حُرَّةً ، فَلاَ يَعْزِلْ عَنْهَا حَتَّىٰ يُشْبِعَهَا ، إِلَّا إِذَا أَذَنَتُ لَهُ .

قَالَ العَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِين -رَحِمَهُ الله -: « أَمَّا الفَقَرَةُ الثَّالِثَةُ وَالخَاصَّةُ بِالْعَزْلِ أَثْنَاءَ الجِهَاعِ بِدُونِ سَبَبِ - فَالصَّحِيْحُ مِنْ أَقْوَالَ أَهْلِ العِلْمِ اللهَ لَا أَثْنَاءَ الجِهَاعِ بِدُونِ سَبَبِ - فَالصَّحِيْحُ مِنْ أَقْوَالَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِه ؟ لِحُدِيْثُ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله وَ رضِيَ الله عَنْهُا -قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» (٣).

يَعْنِي: فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -، وَلَوْ كَانَ هَذَا الفَعْلُ حَرَامًا ، لَنَهَىٰ اللهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ أَهْلَ العِلْم يَقُولُونَ: إِنَّهُ لاَ يَعْزِلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنَهَا ؛ لاَ يَعْزِلُ عَنِ زَوْجَتِهِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنَهَا ؛ لأَنَّ لَمَا الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنَهَا ؛ لأَنَّ لَمَا الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنَهَا ؛ لأَنَّ لَمَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلاَدِ ، ثُمَّ إِنَّ فِي عَزْلِه بِدُونِ إِذْنَهَا نَقْصًا فِي اسْتَمْتَاعِهَا، وَعَلَى هَذَا فَفِي عَدَم اسْتَمْنَاعِهَا، فَاسْتَمْتَاعُ اللهُ اللهُ وَعَلَى هَذَا فَفِي عَدَم اسْتَمْنَاعِهَا، وَعَلَى هَذَا فَفِي عَدَم اسْتَمُنَاعِهَا، وَعَلَى هَذَا فَفِي عَدَم اسْتَمُنَاعِهَا، وَتَفُويْتُ لِلهَ يَكُونُ مِنَ الأَوْلاَدِ ؛ وَلِهَذَا فَوْيُتُ لِكَالُ اسْتِمْتَاعِهَا، وَتَفُويْتُ لِمَا يَكُونُ مِنَ الأَوْلاَدِ ؛ وَلِهَذَا الشَّرَطْنَا أَنْ يَكُونَ بَإِذْنَهَا» (٤).

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣/ ١٢٨) وَالنِّسَائِي فِي «عِشْرَةِ النِّسَاء» (١٦/٧) عَنْ أَنَسِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وَحَسْنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (٣١٢٤).

<sup>(</sup>٢) «زَّادُ المِعَاد» (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ النُّبُخَارِيُّ (٢٠٨٥)، وَمُسْلِمٌ (١٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) « فَتَاوَىٰ المَرْأَةِ » (١/ ٥٢) جَمْعُ وَتَرْتِيْبُ مَحَمَّد المَسْنَد .





#### الوُضُوءُ لِّنَ أَرَادَ الْعَوْدَ لِلجَمَاعِ ،

يُسْتَحَبُّ الوُّضُوءُ لِمَنْ أَرَادَ مُعَاوَدَةَ الجَاع.

فَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتُوَضَّأَ " (۱).

#### وُجُوبُ الاغْتِسَالِ بِالْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ:

مَتَىٰ أَوْلَجَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ تَغَيْبَ الْحَشَفَةُ فِي الفَرْجُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ أَنْسَلَ وَلَمْ يُنْزِلْ .

فَعَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهَ اللهُ عَنْهَا - صَلَّىٰ الله عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُحْسِلُ هَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الْغُسْلُ ؟، وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهُ - صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهُ - : « إِنِّ لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِه ثُمَّ نَغْتَسِلُ » (٢).

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: اخْتَلَفَ فِي ذَلكَ رَهْطٌ مِنْ الْمُهَا جِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ : لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ اللَّهَا جِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ : لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنْ اللَّافِي أَوْ مَنْ اللَّاءِ ، وَقَالَ اللَّهَا جِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلَمٌ (٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ مُسْلَمٌ (٥٠٠).



قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْالَكِ عَنْ شَيْء وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ شَيْء وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْك، فَإِنَّا أَنَا أُمُّك، قُلْتُ: فَهَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟.

قَالَتْ: عَلَىٰ الْخَبِيرِ سَقَطْتَ،قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » (١).

وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ عَلَىٰ نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ، وَمَا وَرَدَ أَنَّ النَّهِ وَكُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ ذَاتَ النَّبِيَّ اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ – « كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ ذَاتَ يَوْم، فَجَعَلَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ ، وَعِنْدَ هَذِهِ » فَلَا يَصِحُّ ، بَلِ الصَّحِيْحِ خلافُ ذَلك .

فَعَنْ أَنَس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-كَانَ يَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ فِي غُسْل وَاحِدٍ» (٢).

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٦٨) ، وَمُسْلِمٌ (٣٠٩) .



وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : « كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهَ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَطُوفُ عَلَىٰ نِسَائِهِ ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طيبًا » (١) .

وَقَدْ بَوَّبَ النِّسَائِي لِهَذَا الْحَدِيْثِ فِي «سُنَنَهُ الصُّغْرَى» بِقَوْلِهِ: «بَابُ الطَّوافِ عَلَىٰ النِّسَاءِ فِي غُسْل وَاحِدٍ ».

#### ٢٨ - أَنْ يُشَاوِرَهَا :

لَا بَأْسَ بِمُشَاوَرَةِ المَرْأَةِ ، وَالأَخْذِ بِرَأْيِهَا ، إِنْ كَانَ الصَّوَابُ فِيْهَا أَشَارَتْ بِهِ ، وَكَانَتْ المَصْلَحَةُ فِيْهَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ .

فَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيْثِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وَفَيْهِ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهَ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأَصْحَابِهِ: (قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلَقُوا)، قَالَ فَوَاللَّهُ مَا قَامَ مَنْهُمْ رَجُلٌ ، حَتَّىٰ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّات ، فَلَمَّا لَمْ فَوَاللَّهُ مَنْهُمْ أَحَدٌ ، دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ. فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ :يَا نَبِيَّ اللَّهُ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ،اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مَنْهُمْ كَلَمَةً حَتَىٰ تَنْحَرَ بُدُنكَ (٢)، وَتَدْعُو حَالقَكَ فَيَحْلقَكَ.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٦٧)، وَمُسْلِمٌ (٨٤٩)، وَالنِّسَائِي (١/ ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٢) البُدَن -بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْن- جَمْعُ بَدَنَة - بِفَتْحَتَيْنِ - ، وَهِيَ نَاقَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ ، تُنْحَرُ بِمَكَّة ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمِّنُونَهَا .





فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ ، حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ، نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ ، فَلَيَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَعْلِقُ بَعْضًا ، خَتَّىٰ كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَيًّا» (١).

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ -رَحِمَهُ اللهُ - مُعَلِّقًا عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ: «وَفِيهِ فَضْلُ الْشُورَة، وَجَوَازُ مُشَاوَرَة الْمُرْأَة الْفَاضِلَة. وَقَالَ إِمَامُ الْخَرَمَيْنِ: لَا نَعْلَمُ امْرَأَةً أَشَارَتْ برَأْي فَأَصَابَتْ إِلَّا أُمَّ سَلَمَةَ » (٢).

وَهُنَاكَ بَعْضُ الأَحَادِيْثِ الَّتِي يَعْتَمِدُهَا النَّاسِ فِي تَسِّفِيْهِ رَأْيِ الْمُرْأَةِ، وَهِيَ أَحَادِيْثُ بَاطِلَةٌ ، كَقَوْ لِهِمْ: «طَاعَةُ المُرْأَةَ نَدَامَةٌ». وَقَوْ لَهِمْ: «طَاعَةُ المُرْأَةَ نَدَامَةٌ». وَقَوْ لَهِمْ: «شَاوَرُهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ». وَقَوْ لَهِمْ : « ثَلاثَةٌ إِنْ أَكْرَمْتَهُمْ أَهَانُوكَ: العَبْدُ ، وَالمَرْأَةُ ، وَالفَلَاحُ ». وَقَوْ لَهِمْ نَبَهَ عَلَىٰ ذَلِكَ العَجلُونِيُّ فِي كِتَابِهِ العَبْدُ ، وَالمَرْأَةُ ، وَالفَلَاحُ ». وَقَدْ نَبَهَ عَلَىٰ ذَلِكَ العَجلُونِيُّ فِي كِتَابِهِ «كَشْف الخَفَاء» (٣).

#### ٢٩ - أَنْ يُرَفِّهُ عَنْهَا :

مِنْ حُسْنِ مُعَاشَرَةِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ التَّرْفِيْهُ عَنْهَا ، بَيْنَ الحِيْنِ وَالاَّبِيْعَةِ لِرُؤْيَةِ المَنَاظِرِ وَالاَسْتِمْتَاعَ وَالاَّبِيْعَةِ لِرُؤْيَةِ المَنَاظِرِ وَالاَسْتِمْتَاعَ

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ إِلْبَارِيِّ» (٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) (أكَشْفُ الكَخفَاء (٢/ ١٤).





بِالْحَيَاةِ مَعَ الْانْبِسَاطِ إِلَيْهَا (١)؛ لِئَلَّا تَبْقَىٰ حَيَاةُ الزَّوْجَيْنِ رَتِيْبَةً مُمِلَّةً، وَلَكَنْ سَاعَةً وَسَاعَةً (٢).

وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يُدَاعِبُ أَهْلَهُ، وَيُلاطُفُهُمْ ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، بَلْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِمَا يُؤْنِسُهُمْ ، وَيُدْخِلُ السُّرُورَ عَلَيْهِمْ .

(۱) الانْبسَاطُ إِلَىٰ الأَهْلِ مُطْلُوبٌ مِنْ كُلِّ أَحَد مَعَ أَهْلِه ؛ لأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ لِلرَّاحَة وَالاَسْتَقْرَار النَّفْسِيِّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنَ وَالاَسْتِرُوَّاحِ مِنْ عَنَاء الحَيَاة، وَهَذَا مُجَرَّبُ وَالاَسْتَقْرَار النَّفْسِيِّ بَيْنَ النَّوْجَيْنَ وَالاَسْتِرُوَّاحِ مِنْ عَنَاء الحَيَاة، وَهَذَا مُجَرَّبُ مُشَاهَدُ، وَلَهَذَا أَصْلُ مِنَ السُّنَة ، فَفي «صَحَيْحِ البُخَارِيِّ» (١٨٧٥) مِنْ حَديث ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالً: كُنَّا نَتَقِي الْكُلامَ وَالاَنْبسَاطَ إِلَىٰ نِسَائِنَا عَلَىٰ عَهْدَ النَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- هَيْبَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ ، فَلَمَّا ثُوَفِي النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- تَكَلَّمُنَا وَانْبَسَطْنَا ».

(٢) جَاءَ فِي (صحيْح مُسْلَم) (٢٧٥٠) مِنْ حَدَيْث حَنْظَلَة الْأُسَيِّدِيِّ قَالَ: -وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّه -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالً: لَقَيْنِي أَبُو بَكُر ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ ، قَالَ: شُبْحَانَ اللَّه مَا تَقُولُ، قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ يَا حَنْظَلَةُ ، قَالَ: شُبِحَانَ اللَّه مَا تَقُولُ، قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عَنْد رَسُولِ اللَّه -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم -عَافَسْنَا الْأَزْوَاج وَالأَوْلَادُ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْد رَسُولِ اللَّه -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم -عَافَسْنَا الْأَزْوَاج وَالأَوْلَادُ وَاللَّهُ إِنَّا لَنَلْقَىٰ مِثْلَ هَذَا، فَأَنْطَلَقُتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر حَتَّىٰ حَنَّىٰ مَنْ عَنْد رَسُولِ اللَّه -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - : « وَمَا ذَاكَ؟! » ، قُلْتُ : يَا وَسُولَ اللَّه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - : « وَمَا ذَاكَ؟! » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - : « وَمَا ذَاكَ؟! » ، قُلْتُ : يَا وَسُولَ اللَّه فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَسَلَّم - : « وَالَّذَى مَا تَكُونُونَ عِنْد كَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاج وَالْأَوْلَة وَالْضَيْعَات ، نَسِينَا كَثِيرًا ، فَقَالَ رُسُولُ اللَّه -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم - : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيده ، إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَىٰ مَا تَكُونُونَ عَنْدِي ، وَفِي طُرُقَكُمْ ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةٌ سَاعَةً ، وَسَاعَةً - ثَلَاثُ مَرَّات - » .



عَنْ عَائِشَةً -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهُ-صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَنْظُر ، فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ،فَجَاءَ النَّبِيُّ وَالْرُكُبُ بَعِيرِكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُر ، فَقَالَتْ: بَلَى، فَرَكِبَتْ،فَجَاءَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ وَعَلَيْهِ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدُغُنِي (٢)، ثَمَّ لَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَيْ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدُغُنِي (٢)، رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدُغُنِي (٢)، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدُغُنِي (٢)، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْعًا» (٣).

فَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيْثِ : اسْتِحْبَابُ التَّرْفِيْهِ عَنِ الأَهْلِ بِالْخُرُوجِ وَلَيْسَتَفَادُ مِنَ الْحَدَيْثِ مَعَ الأَهْلِ عِنْدَ التَّرْفِيْهِ مُتْعَةٌ وَأَيُّ مُتْعَةٍ،

<sup>(</sup>١) الإِذْخِر: نَبَاتُ مَعْرُوفٌ يُوجَدُ -عَالِبًا- فِي البَرِّيَّةِ، تَوْجَدُ فِيْهِ الهَوَامُّ.

<sup>(</sup>٢) غَلَبَتُ عَلَيْهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - الغَيْرَةُ ، حَتَّىٰ دَعَتْ عَلَىٰ نَفْسَهَا بِالْمَوْت، مَعَ فَضْلَهَا وَعِلْمَهَا ، فَكَيْفَ بَمَنْ دُونَهَا ؟! ، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ : أَنَّهُ يَحْسُنُ التَّغَافُلُ وَعَدَمُ مُوَاخَدَة وَعِلْمَهَا ، فَكَيْفَ بَمَنْ دُونَهَا ؟! ، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ : أَنَّهُ يَحْسُنُ التَّغَافُلُ وَعَدَمُ مُوَاخَدَة النِّسَاءِ حَالَ الغَيْرَة ، كَمَا هُوَ الحَالُ مَعَ الغَضْبَان ؛ لأَنَّ العِلَّةَ وَاحِدَةٌ ، كَمَا قَالَ الحَافِظُ فِي «النِّسَاءِ حَالَ الغَيْرة ، كَمَا قَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتْح» (٩/ ٣٢٠) : « هِي مُشْتَقَّةٌ مِنْ تَغَيُّرَ الْقَلْبَ وَهَيَجَانِ الْغَضَبِ بِسَبَبِ فِي «الْفَتْح» (٩/ ٣٢٠) : « هِي مُشْتَقَّةٌ مِنْ تَغَيُّرَ الْقَلْبَ وَهَيَجَانِ الْغَضَبِ بِسَبَبِ الْمُشَارَكَة فِيمَا بِهِ الاَخْتِصَاصُ ، وَأَشَدُّ مَا يَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ » . (٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢١٢٥) ، وَمُسْلِمٌ (٢٤٤٥) .

# دفي المساعر



كَمَا يَحْشُنُ الرِّفْقُ بِالأَهْلِ عِنْدَ السَّفَرِ لِاجْتِهَاعِ الضَّعْفِ وَالمَشَقَّةِ (١)، وَالزَّوْجُ بَأُسْلُوبِهِ وَحُسْنِ تَعَامُلِهِ يَقْلِبُ التَّعَبَ إِلَىٰ رَاحَةٍ ، وَمِثْلُ هَذَا لاَ يَغْفَىٰ عَلَىٰ اللَّبِيْبِ .

#### قَالَ كُشَاجِمٌ :

عَجَبِي لِلمَرْءِ تَعْلُو حَالُهُ . . وَكَفَاهُ اللهُ ذَلَاتِ الطَّلَبْ كَيْفَ لَا يَقْسِمُ شَطْرَيْ عُمْرِهِ . . بَيْنَ حَالَيْنِ نَعِيْمٍ وَأَدَبْ !! كَيْفَ لَا يَقْسِمُ شَطْرَيْ عُمْرِهِ . . بَيْنَ حَالَيْنِ نَعِيْمٍ وَأَدَبْ !! سَاعَةً يُمَتِّعُ فِيْهَا نَفْسَهُ . . مِنْ غِذَاءٍ وَشَرَابٍ مُنْتَخَبُ وَدُنُو مِنْ دُمَ عَيْهَا نَفْسَهُ . . مِنْ غِذَاءٍ وَشَرَابٍ مُنْتَخَبُ وَدُنُ مِنْ دُمَ عَيْهُ اللَّعِبِ لَعِبْ وَدُنُ مِنْ دُمَ عَيْهُ اللَّعِبِ لَعِبْ فَا إِلَى اللَّعِبِ لَعِبْ فَا إِذَا مَا زَالَ مِنْ ذَا حَظُّهُ . . فَنَشِيْدٌ وَحَدِيْتُ وَكُتُبْ وَكُتُبْ وَكُتُبْ وَكُتُبْ فَا زَالَ مِنْ ذَا حَظُّهُ . . فَنَشِيْدٌ وَحَدِيْتُ وَكُتُبْ وَكُتُبْ

<sup>(</sup>۱) مِنْ صُور رِفْقِ النَّبِيِّ – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ مَا جَاءَ فِي «صَحيْحِ البُخَارِيِّ» (۲۲۱۲) ، وَ «صَحيْحِ مُسْلَم » (۲۳۲۳) ، عَنْ أَنَس – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّه – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي بَعْضِ أَسْفَارِه ، وَغُلَّامٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ أَنْجَشَةُ يُحْدُو ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : « يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَهُ قَا بِالْقَهَ اللهِ » .

قَالَ الْخَطَّابِيُّ - رَحمَهُ اللهُ - فِي «الفَتْح» (١٣/ ٢٧٠): «كَانَ أَنْجَشَةُ أَسْوَدَ ، وَكَانَ فِي سَوْقه عُنْفُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفُقَ بِالْمَطَايَا ، وَقِيلَ : كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ بِالْحُدَاء ، فَكَرِهَ أَنْ تَسْمَعَ النِّسَاءُ الْحُدَاء ، فَإَنَّ حُسَنَ الصَّوْتِ يَحَرِّكُ مِنَ النَّفُوسِ ، فَشَبَّهَ ضَعْفَ عَزَائِمِهِنَّ تَسْمَعَ النِّسَاءُ الْحُدَاء ، فَإِنَّ حُسَنَ الصَّوْتِ يَحَرِّكُ مِنَ النَّفُوسِ ، فَشَبَّهُ ضَعْفَ عَزَائِمِهِنَّ وَسُرْعَة تَأْثِيرِ الصَّوْتِ فِيهِنَّ بِالْقَوَارِيرِ فِي سُرْعَةِ الْكَسْرِ إلَيْهَا » أ.هـ .





سَاعَةً جَدًّا وَأُخْرِي لَعِبًا . . فَإِذَا مَا غَسَقَ اللَّيْلُ انْتَصَبْ (١) فَقَضَىٰ الدُّنْيَا نَهَارًا حَقَّهَا . . وَقَضَى للله لَيْلاً مَا يَجَبْ تِلْكَ أَعْمَالٌ مَتَىٰ يَعْمَلْ بَهَا . . عَامِلٌ يَسْعَدْ وَيَرْشُدْ وَيُصِبْ ٣٠- أَنْ يُلَاعِبَهَا وَيُلَاطِفُهَا:

منْ حُسْن مُعَاشَرَة الرَّجُل أَهْلَهُ مُلَاعَبَتُهُمْ وَمُضَاحَكَتُهُمْ ؛ لأَنَّ الْمَوْأَةَ تُرِيْدُ مَنْ يُعَامِلُهَا كَطَفْلَة ، وَكَذَلكَ الرَّجُلُ يُرِيْدُ مِنْ زَوْجَتِه أَنْ تُعَامِلُهُ كَطِفْلِ كَبِيْرِ ؛ لَهَذَا جَاءَ فِي «الصَّحِيْحَيْن»(٢)، مِنْ حَدِيْثِ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تَسْعَ بَنَات ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ-صَلَّىٰ اللَّهَ عَلَيْه وَسَلَّمَ-تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكُرَّا أَمْ ثَيِّبًا، قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: هَلَّا جَارِيَةً تُلاَعبُهَا وَتُلَاعبُكَ، أَوْ تُضَاحكُهَا وَتُضَاحكُكَ ، قُلْتُ: هَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتِ ، فَكُرهْتُ أَنْ أَجِيتَهُنَّ بِمثْلَهِنَّ ، فَتَزَوَّ جْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ . قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ » .

قَالَ النَّوَويُّ -رَحِمَهُ اللّهُ - : ﴿ وَقَدْ حَمَلَ جُمْهُورُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي شَرْحِ

# ce 3/2002

هَذَا الْخَدِيثِ قَوْلَهُ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( تُلَاعِبُهَا ) عَلَىٰ اللَّعِب الْمُعْرُوف وَيُوَيِّدُهُ «تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ» ... وَفِيْه ( أَيْ: فِي الْحَدِيْث) مُلَاعَبَةُ الرَّجُل امْرَأَتَهُ وَمُلَاطَّفَتُهُ لَهَا وَمُضَاحَكَتُهَا » (١). بَلْ إِنَّهُ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّ عَلَىٰ مُلَاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ ، وَرَغَّبَ فِي ذَلكَ.

فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ-صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولَ: «لَيْسَ منْ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثُ: تَأْدِيبُ الرَّجُل فَرَسَهُ ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِه وَنَبْلُه » (٢).

وَكَانَ-صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- يُلَاطَفُ أَهْلَهُ وَيُلاَعِبُهُمْ.

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن»(٣)، عَنْ عَائِشَةً- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «كَانَ الْخَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَاجِمْ فَسَتَرَنِي رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- وَأَنَا أَنْظُرُ ، فَهَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّىٰ كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِف ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ اجْلَارِيَةِ الْخَدِيثَةِ السِّنِّ الْخَريصَةِ عَلَىٰ اللَّهُو».

<sup>(</sup>١) « شَرْحُ النَّوَويِّ عَلَىٰ مُسْلِم» (٥/ ٢٠٢). ( شَرْحُ النَّوَويِّ عَلَىٰ مُسْلِم» (٥/ ٢٠٢). ( (صَحِيْحُ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٧٦٢)، وَالنِّسَائِيُّ (٦/ ٢٢٢)، وَابْنُ مَاجَه (٢٨١١)، أَحْمَدُ (٤/ ٤٤ ) ، وَحَسَّنَهُ الشَّيْخُ شُعَيْبٌ بِمَجْمُوع طُرُقِهِ وَشَوَاهِدِهِ ، انْظُر: «المُسْنَد»

<sup>(</sup>٣) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٩٠٥)، وَمُسْلِمٌ (٨٩٢).



وَفِي روَايَة : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ لَهَا: «يَا مُحَيْرًاءُ('')، أَتُعِبِّينَ أَنْ تَنْظُرِي إِلَيْهِمْ ؟ ، فَقُلْتُ : نَعَمْ » ('').

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : «وَالْعَاقِلُ إِذَا خَلاَ يِزَوْجَاتِهِ وَإِمَائِهِ، تَرَكَ الْعَقْلَ فِي زَوَايَةً كَالشَّيْخِ المُوقَر ، وَدَاعَبَ وَمَازَحَ وَهَازَلَ؟ لَيُعْطِي الزَّوْجَةَ وَالنَّفْسَ حَقِّهُمَا ، وَإِنْ خَلاَ بِأَطْفَالِهِ خَرَجَ فِي صُوْرَةِ لِيُعْطِي الزَّوْجَةِ وَالنَّفْسَ حَقِّهُمَا ، وَإِنْ خَلاَ بِأَطْفَالِهِ خَرَجَ فِي صُوْرَةِ طِفْلَ ، وَيَهْجُر فِي ذَلَكِ الوَقْتِ » (\*\*).

وَقَالَ ابْنُ الْغَزِيِّ- رَحِمَهُ اللهُ - : «وَأَمَّا مِزَاحُ الرَّجُلِ مَعَ أَهْلِهِ، وَمُلاَطَفَتُهُمْ بِأَنْوَاعِ اللَّلاَطَفَةِ - فَمِنْ شِعَارِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَأَخْلاقِ النَّبِيِّينَ، وَهُوَ مِنْ الْمُعَاشَرةِ بِالْمُعْرُوفِ » (٤٠).

# قَالَ ابْنُ القَيِّم - رَحِمَهُ اللَّهُ - :

في المياة الازيميت

وَكَانَتْ سِيْرَتُهُ مَعَ أَزْوَاجِهِ حُسْنَ الْمُعَاشَرَةِ ، وَحُسْنَ الخُلُقِ، وَكَانَ إِذَا هَوِيَتْ يُسَرِّبُ إِلَىٰ عَائِشَةَ بَنَاتِ الأَنْصَارِ (٥) ، يَلْعَبْنَ مَعَهَا ، وَكَانَ إِذَا هَوِيَتْ شَيْئًا -لا مَعْذُورَ فِيْهِ -تَابَعَهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الإِنَاءِ

<sup>(</sup>١)يَا خُمَيْرَاءُ: تَصْغِيْرُ الحَمْرَاءِ ، يُرِيْدُ البَيْضَاءَ .

<sup>(</sup>٢) عَزَاهَا الحَافِظُ فِي «الفَتْح» (٢/ ٤٤٤) إِلَىٰ النِّسَائِيِّ، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهَا.

<sup>(</sup>٣) « الآدَابُ الشَّرْعَيَّة» (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) «المِرَاحُ فِي المِزَاحِ» (ص٣٨).

<sup>(</sup>٥) أَيْ : يُرْسِلُهُنَّ سِرْباً سِرْبًا وَيَرُدُّهُنَّ إِلَيْهَا .





أَخَذُهُ فَوَضَعَ فَمَهُ فِي مَوْضِعِ فَمِهَا وَشَرِبَ، وَكَانَ إِذَا تَعَرَّقَتْ عَرْقًا وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّحْمُ - أَخَذَهُ، فَوضَعَ فَمَهُ فِي مَوْضِعِ فَمِهَا، وَكَانَ يَتَّكِيءُ فِي حَجْرِهَا، وَرُبَّا كَانَتْ حَائِضًا، وَكَانَ يَأْمُرُهَا فِمْهَا، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ يُقبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ مُنْ لُطْفِه وَحُسْنِ خُلُقِه مَعَ أَهْلِهِ أَنَّهُ يُمَكِّنُهَا مِنَ اللَّعِبِ، وَيُرِيْهَا مِنْ لُطْفِه وَحُسْنِ خُلُقِه مَعَ أَهْلِهِ أَنَّهُ يُمَكِّنُهَا مِنَ اللَّعِبِ، وَيُرِيْهَا اللَّعْبِ، وَيُرِيْهَا اللَّعْبِ، وَيُرِيْهَا اللَّعْبِ، وَيُرِيْهَا اللَّعْبُونَ فِي مَسْجِدِهِ، وَهِي مُتَكَنَّةً عَلَىٰ مِنْكَبَيْهِ تَنْظُرُ، وَسَابَقَهَا فِي السَّفَرِ عَلَىٰ الأَقْدَامِ مَرَّتَيْنِ، وَتَدَافَعَا فِي خُرُوجِهِمَا مِنَ اللَّعْبُونَ فِي مَسْجِدِهِ ، وَهِي مُتَكِنَةً عَلَىٰ مَنْكَبَيْهِ تَنْظُرُ ، وَسَابَقَهَا فِي السَّفَرِ عَلَىٰ الأَقْدَامِ مَرَّتَيْنِ، وَتَدَافَعَا فِي خُرُوجِهِمَا مِنَ اللَّنْ لَمَرَّةً فَي السَّفَرِ عَلَىٰ الأَقْدَامِ مَرَّتَيْنِ، وَتَدَافَعَا فِي خُرُوجِهِمَا مِنَ اللَّنْ لَمَرَّةً فَي السَّفَرِ عَلَىٰ الأَقْدَامِ مَرَّتَيْنِ، وَتَدَافَعَا فِي خُرُوجِهِمَا مِنَ اللَّذِل مَرَّةً فَي السَّفَرِ عَلَىٰ الأَقْدَامِ مَرَّتَيْنِ، وَتَدَافَعَا فِي خُرُوجِهِمَا مِنَ اللَّذِل مَرَّةً فَي السَّفَو عَلَىٰ الأَقْدَامِ مَرَّتَيْنِ، وَتَدَافَعَا فِي خُرُوجِهِمَا مِنَ اللَّذِل مَرَّةً فَي السَّفَو عَلَىٰ الأَقْدَامِ مَرَّتَيْنِ ، وَتَدَافَعَا فِي خُرُوجِهِمَا مِنَ اللَّذِل مَرَّةً أَهُا فِي السَّفَو عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ السَّفَي السَّفَا فِي السَّفَا فِي السَّفَرِ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَالِقِي السَّفَةَ الْمَا الْمَالَةُ الْمَا الْمَالِقُومِ الْمَالَةُ عَلَىٰ اللْكُنْ الْمَالِقُومُ الْمُؤْمِ الْمَالَقُومُ الْمَلَىٰ الْمَالَقُومُ الْمَالَقُومُ الْفَعَا فِي السَّوامِ الْمَالَقُومُ الْمَالَقُومُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمُؤْمُ الْمَالَقُومُ اللَّهُ الْمَالَقُومُ اللْمَالَقُومُ الْمَالَقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِمُ اللْمُؤْمِ الْمَالَقُومُ اللْمَالَقُومُ الْمَالَا الْمَالَقُومُ الْمَالَقُومُ الْمَالَو الْمَالَقُومُ الْمَالَلُومُ

قُلْتُ ، تِلْكَ بَعْضُ مُعَاشَرَته - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - لأَهْله، فَهْلْ إِلَىٰ اللَّاقْتَدَاء بِهِ مِنْ سَبِيْل ؟ ، لِنَفُوزَ بِأَعْلَىٰ رُتْبَة فِي الخَيْر، وَنَتَّصَفَ بِه، وَلَّ عَلَىٰ ذَلِكَ حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ - صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «أَكْمَلُ اللَّهْ مِنِينَ إِيهَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا» (٢).

<sup>(</sup>١) «زَادُ المَعَاد» (١/ ١٥١ – ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) (حَسَنُ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١١٦٢) ، وَحَسَّنَهُ شَيْخُنَا الوَادِعِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي «الصَّحِيْحِ المُسْنَدِ (١٣٣٧) .





### ٣١ - أَنْ يُعْطِيْهَا جُزْءًا مِنْ وَقْتِه :

كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يُجالِسُونَ أَهْلَهُمْ، وَإِنْ جَالَسُوهُمْ اسْتَوْفَزُوا، وَإِنْ تَحَدَّثُوا مَعَهُمْ أَوْجَزُوا.

ثُمَّ يَتَشَاغَلُونَ عَنهُمْ بِوَسَائِلِ الإعْلَامِ اللَّقْرُوءَةِ مِنْهَا وَالمَسْمُوعَةِ، أَو بِالْخُلُودِ إِلَىٰ النَّوْمِ، وَهَكَذَا حَالُ عَالِبِ النَّاسِ، فَأَيُّ دِفْءٍ يَشْمَلُ زَوْجَيْن هَذَا حَالِهُمَ ؟!.

وَاللهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -: أَوْصَىٰ بِحُسْنِ المَعَاشَرَةِ، فَقَالَ -عَزَّ مِنْ قَالِ -عَزَّ مِنْ قَائِل -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النِّسَاء: ١٩].

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « خَيْرُكُمْ لَأَهْلِي» (١).

وَكَانَ مِنْ أَخْلَاقِهِ-صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-أَنَّهُ جَمِيْلُ العِشْرَةِ، دَائِمُ

<sup>(</sup>١) (صَحِيْحٌ) أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢/ ٣٢٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَةِ» (٢٨٥) عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- .





البِشْرِ ، يُدَاعِبُ أَهْلَهُ ، وَيَتَلَطَّفُ بِهُمْ ، وَيُوسِعُهُمْ نَفَقَةً، وَيُضَاحِكُ نَسَاءَهُ » (۱).

وَهَا هُوَ-صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يُجَالِسُ أَهْلَهُ، وَيُلاَطِفُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ

فَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَّةٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: "أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهُ حَنْهَا -: "أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزُورُهُ فِي اعْتَكَافِه فِي الْمُسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ اللهُ وَسَلَّمَ - تَزُورُهُ فِي اعْتَكَافِه فِي الْمُسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ اللهُ وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ اللهُ وَسَلَّمَ - مَعَهَا يَقْلِبُهَا (٢) » (٣).

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: « خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلْ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: تَقَدَّمُوا ، فَتَقَدَّمُوا ، ثُمَّ قَالَ لِي: تَعَالَيْ حَتَىٰ وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: تَقَدَّمُوا ، فَتَقَدَّمُوا ، ثُمَّ قَالَ لِي: تَعَالَيْ حَتَىٰ أَسُابِقَكُ ، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ ، فَسَكَتَ عَنِّي حَتَّى، إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْابِقَكِ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي ، وَقَلَا لَلنَّاسِ: تَعَالَيْ حَتَّىٰ أُسَابِقَكِ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي ، وَقَلَ لَلنَّاسِ: تَعَالَيْ حَتَّىٰ أُسَابِقَكِ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي ،

<sup>(</sup>١) «تَفْسيْرُ ابْنُ كَثيْرِ» (١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) يَقْلِبُهَا - بِفَتْحِ ٱلْيًاءِ - أَيْ: يَرُدُّهَا إِلَىٰ مَنْزِلْهَا.

<sup>(</sup>٣)رَوَاهُ البُّخَارِيُّ (٢٠٣٥) ، وَمُسْلِمٌ (٢١٧) .



# في اللياة الأزميسية

فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذه بِتلْكَ » (١).

وَعَنْ عَائشَةً -رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ : ﴿ زَارَتْنَا سَوْدَةُ يَوْمًا، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهُ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-بَيْني وَبَيْنَهَا، إحْدَىٰ رِجْلَيْهِ فِي حِجْرِي، وَالأَخْرَىٰ فِي حِجْرِهَا ، فَعَمِلْتُ لَهُ حَرِيْرَةً (٢)، فَقُلْتُ كُلى، فَأَبَتْ.

فَقُلْتُ : لَتَأْكُلِي أَوْ لَأَلْطَّخَنَّ وَجْهَك، فَأَبَتْ ، فَأَخَذْتُ منَ القَصْعَة شَيْئًا ، فَلَطَّخْتُ به وَجْهَهَا ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله –صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-رَجْلَهُ مِنْ خَجْرَهَا تَسْتَقِيْدُ مِنِّي (٣)، فَأَخَذَتْ مِنَ الْقَصْعَةِ شَيْئًا ، فَلَطَّخَتْ بِهِ وَجْهِي، وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّىٰ الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ- يَضْحَكُ » (٤).

وَيَسْتَمِعُ لِزَوْجِهِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَهِيَ تَقُصُّ عَلَيْه حَدِيْثَ النِّسْوَةِ اللَّائِي جَلَسْنَ ، وَتَعَاقَدْنَ عَلَىٰ أَلَّا يَكْتُمْنَ منْ خَبَر أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا ، أَلَا وَهُوَ حَدِيْثُ أَمِّ زَرْع ، وَهُوَ حَدِيْثُ طَوِيْلٌ ،

<sup>(</sup>١) (صَحيْحٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٢٦٢٧٧)، وَأَبُو دَاوُدَ (٢٥٧٨)، وَالنِّسَائِيُّ فِي «الكَبْرَى» (٨٩٤٢) ، وَابْنُ حِبَّانَ (٢٩١)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحَةِ» (١ / ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) الحَرِيْرَةُ: هِيَ الحَسَاءُ المَطْبُوخُ مِنَ الدَّقِيْق وَالدَّسَمَ وَاللَّاءِ.

<sup>(</sup>٣) تَسْتَقَيْدُ مِنِّي أَيْ: تَنْتَقَم مِنِّي بِمِثْل فِعْلِي بَهَا.

<sup>(</sup>٤) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ فِي (الكَّبْرَى) ( ٨٨٦٨) وَأَبُو يَعْلَىٰ فِي (مُسْنَدِهِ ١/٧٧٢)، وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي « السِّلْسِلَةِ الصَّحِيْحَةِ» (١٠/٢١).



وَمَعَ ذَٰلِكَ لَا يَمَلُّ رَسُولُ الله -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ عَائِشَةَ -رَضَىَ اللهُ عَنْهَا - وَهِيَ تَقُصُّهُ عَلَيْهِ .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن»(١)، عَنْ عَائِشَةً- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «جَلَسَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ منْ أُخْبَار أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا:

قَالَتُ الْأُولَى : زَوْجِي لَحْمُ جَمَل غَثِّ (٢) عَلَىٰ رَأْسِ جَبَلِ (٣) ، لَا سَهْلِ فَيْرْتَقَىٰ (٤)، وَلَا سَمِين فَيْنْتَقَلُّ (٥).

قَالَتُ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُتُّ خَبَرَهُ (١)، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ(٧)، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ (^).

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١٨٩٥)، وَمُسْلِمٌ (٢٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) الغَثُّ -بالفَتْح - الهَزيْلِ النَّحِيْفِ الضَّعِيْفُ.

<sup>(</sup>٣) عَلَىٰ رَأْسِ جَبَلَ أَيْ : َيَتَرَفُّعُ وَيَتَكَبَّرُ وَيَسْمُو بِنَفْسِهِ فَوْقَ مَوْضِعِهَا كَثِيْرًاً.

<sup>(</sup>٤) فَيُرْتَقَيٰ أَيْ: فَيُصْعَدُ عَلَيْهِ . (٥) فَيُنْتَقَلُ إِلَىٰ بَيْتِهِ لِيَأْكُلُهُ . (٥) فَيُنْتَقَلُ إِلَىٰ بَيْتِهِ لِيَأْكُلُهُ .

<sup>(</sup>٦)لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ أَيْ :َ لاَ أَنْشُرُهُ وَأَشِيْعُهُ .

<sup>(</sup>٧) أَخَافُ أَنْ لَا أَذْرَهُ: أَيْ أَخَافُ أَنْ لَا أَتْرُكَ مِنْ خَبَرِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ شَرَعْتُ فِي تَفْصِيْلِهِ لَمْ أَقْدِرَ عَلَىٰ تَكْمِيْلِهِ لِطُولِهِ ، فَاكْتَفَتْ بِالْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَنَّ لَهُ مَعَايِبَهِ؛ وَفَاءً بِمَا الْتَزَمَتْهُ مَنَ الصِّدْق ، وَسَكَتَتْ عَنْ تَفْسِيرِهَا ، خَشْشَةَ أَنْ يَطُولَ الخَطْبُ بَإِيْرَادِهَا جَمِيَعِهَا

<sup>(</sup>٨) عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ: جَمْعُ عُجْرَةً وَبُجْرَةٍ ، وَأَصْلُ الْعُجَرِ الْعُرُوقِ ] المُتَعَقِّدَةُ فِي الظَّهْرِ، وَأَصْلُ البُّجَرِ: الْعُرُوقُ المُتَعَقِّدَةُ فِي البَطْنِ ، أَرَادَتْ :َ عُيُوبَهُ كُلُّهَا ، بَادِيَتَهَا وَخَافِيَهَا.



قَائَتُ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ ('')، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ ('')، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ ('').

قَائَتُ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرُّ وَلَا قُرُّ (١)، وَلَا تَخَافَةً وَلَا سَامَةً (١٠).

قَالَتُ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ (٦) ، وَإِنْ خَرَجَ أُسِدَ (٧) ، وَلَا يَسْأَلُ عَلَّا عَهدَ (٨) .

(١) الْعَشَنَّقُ - بِفَتْحِ العَيْنِ وَالشَّيْنِ وَالنُّونِ المُّشَدَّدَةِ - هُوَ الْمُسْتَكْرَهُ الطُّولِ ، وَقِيلَ ذَمَّتُهُ بِالطُّولِ لِأَنَّ الطُّولِ لِأَنَّ الطَّولِ لِللَّا السَّفَهِ وَعُلِّلَ بِبُعْدِ الدِّمَاغِ عَنِ الْقَلْبِ .

(٢) إِنْ أَنْطُقُ أَطَلُّقٍ : إِنَّ ذَكَرْتُ عُيُوبَهُ طَلَّقَني .

(٣) وَإِنْ أَشْكُتْ أَعَلَّقُ أَيْ: إِنْ سَكَتُّ عَنْ مَعَالِيهِ عَلَّقَنِي ، فَتَرَكَنِي لاَ عَزْبَاءَ وَلاَ مُزَوَّجَةً.

(٤) القُرُّ : -بالضَّمِّ -: البَرْد َ.

(٥) نَعَتَتْ زَوْجَهَا بِجَمِيْلِ العِشْرَةِ ، وَاعْتَدَالِ الحَالِ، فَلاَ تَخَافُ مِنْ شَرِّهِ ، وَلا تَسْأَمُ مِنْ عِشْرَتِهِ ، فَهِيَ لَذِيْذَةُ العَيْشَ عِنْدَ كَلَذَّةِ أَهْلِ تُهَامَةً بِلَيْلهِمُ المُعْتَدَلِ. وقَدْ ضَرَبُوا الْمَثَلَ عِشْرَتِهِ ، فَهِيَ لَذِيْذَةُ العَيْشَ عِنْدَ كَلَذَّةِ أَهْلِ تُهَامَةً بِلَيْلهِمُ المُعْتَدَلِ. وقَدْ ضَرَبُوا الْمَثَلَ بِلَيْل تِهَامَةً فِي الطِّيبِ لأَنَّهَا بِلاَدُ حَارَّةٌ فِي غَالبِ الزَّمَانِ ، ولَيْسَ فِيهَا رِيَاحٌ بَارِدَةٌ ، بِلَيْل تِهَامَةً فِي الطِّيبِ لأَنَّهَا بِلاَدُ حَارَّةٌ فِي غَالبِ النَّمَانِ ، ولَيْسَ فِيهَا رِيَاحٌ بَارِدَةٌ ، فَيَطِيبُ اللَّيْلِ لِأَهْلِهَا ، بِالنِّسْبَةِ لِمَا كَانُوا فِيهِ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلِ لِأَهْلِهَا ، بِالنِّسْبَةِ لِمَا كَانُوا فِيهِ مِنْ أَذَىٰ حَرِّ النَّهَارِ .

(٦) فَهِدَ: صَارَ كَالفَهْدَ فِي لِيْنِهِ وَغَفْلَتِهِ عَمَّا فِي البَيْتِ مِنَ الْمَعَايِبِ ، إِذْ الفَهْدُ يُوصَفُ بِالْحَيَاءِ، وَقَلَّةِ الشَّرِّ ، وَكَثْرَةِ النَّوْمَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَحَهُ عَلَىٰ الذَّمِّ ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ عَلَىٰ اللَّاحِ .

(٧) أُسلَد: صَارَ كَالأُسَدِ فِي الجُرْأَةِ وَالإِقْدَامِ وَالشَّجَاعَةِ.

(٨) لاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ أَيَّ : أَنَّهُ شَدِيدُ الْكُرَمِ كَثِيرُ التَّغَاضِي لَا يَتَفَقَّدُ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ وَمَتَاعَهُ ، وَمَا بَقِيَ .





قَالَتُ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ (١)، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ (٢)، وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفَّ (٣) ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ؛ ليَعْلَمَ الْبَثَّ (٤).

قَالَتُ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ (٥) ، أَوْ عَيَايَاءُ (٦) ، طَبَاقَاءُ (٧) ، كُلُّ دَاء لَهُ دَاءٌ (^)، شَجَك (٩)، أَوْ فَلَّك (١٠)، أَوْ جَمَعَ كُلَّا لَك.

قَالَتَ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْكُنُّ مَسُّ أَرْنَب (١١)، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَب (١٢).

(١) لَفَّ أَيْ : أَكْثَرَ مِنْ جَمِيْعِ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ .

(٢) اشْتَفِّ أَي: اسْتَوْعَبَ جَمْيْعَ مَا فِي الإِنَاء.

(٣) الْتَفَّ أَيَّ: تَلَفَّفَ بِكِسَائِهِ وَحْدَةً ، وَأَنْقَبَضَ عَنْ أَهْلِهِ إعْرَاضًا.

(٤) وَلَا يُولِّجُ الْكِفَّ؛ لَيَعْلَمَ الْبَثَّ أَيْ: لَا يُدْخِلُ يَدِهِ فِي ثَوْبِهَا ، لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ حُزْنَهَا الشُّدِيْدَ مِنْ قِلَّةِ حَظِّهَا مِنْهُ مَعَ مَحَبَّتِهَا لَهُ.

(٥) الغَيَايَاءُ : الَّذِي غُطَّيتُ عَلَيْهِ أُمُورُهُ مِنْ جَهْلِهِ ، فَلا يَهْتَدِي إِلَىٰ مَسْلَكِ ، مِنَ الغَيَايَةِ ، وَهِيَ كُلِّ شَيْءَ أَظُلُّ الشُّخْصَ فَوْقَ رَأْسه .

(٦) الْعَيَايَاءُ: الْعَنَّيْنُ الَّذِي يُعْييهِ مُبَاضَعَةُ النِّسَاءِ، وَيَعْجَزُ عَنْهَا.

(٧) الطَّبَاقَاءُ: الْمُطْبَقَةَ عَلَيْه أَمُوَ رُهُ مُمْقًا.

(٨) كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ أَيْ : أَيْ كُلُّ شَيْءٍ تَفَرَّقَ فِي النَّاسِ مِنَ الْمَعَايِبِ مَوْجُودٌ فِيهِ.

(٩)شَجِّكِ : جَرَحَ رَأْسَكِ .

(١٠) فَلَّكَ : جَرَحَ جَسَدَكَ . (١١) الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَب : وَصَفَتْهُ بِأَنَّهُ لَيِّنُ الْجَسَدِ نَاعِمُهُ كَوَبَرِ الأَرْنَبِ . وَقِيْلَ : كَنَتْ بِذَلِكَ عَنِ لَيْن خُلُقه ، وَحُسْن عِشْرَته . (١٢) وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَب: الزَرْنَبُ: نَبْتُ طَيِّبُ الرِّيح، وَصَفَتْهُ بِأَنَّهُ طَيَّبُ الْعَرَق لَكُثْرَة نظافَتِهِ وَاسْتِعْ إِلَهِ الطِّيبَ تَظَرُّفًا، وَقِيْلَ: كَنَتْ بِذَلِكَ عَنْ طِيبِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ جَمِيلِ



في (المرافي الراق المرق المرق

قَالَتُ التَّاسِعَةُ : زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ (١) ، طَوِيلُ النِّجَادِ (٢) ، عَظِيمُ الرَّمَادِ (٣) ، قَريبُ الْبَيْتِ مِنْ النَّادِ (٤) .

قَالَتُ الْعَاشِرَةُ ؛ زَوْجِي مَالِكُ (٥) ، وَمَا مَالِكُ (٦) ، مَالِكُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ (٢) ، مَالِكُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ (٧) ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْبَارِكِ قَلِيلَاتُ الْلَسَارِحِ (٨) ، وَإِذَا سَمِعْنَ

(١) رَفِيعُ الْعَمَادِ: - بِالكَسْرِ - الْحَشَبَةُ الَّتِي يَقُومُ عَلَيْهَا البَيْتُ ، وَصَفَتْهُ بِطُولِ الْبَيْتِ وَعُلَوِّهِ؛ لَيَقْصِدَهُ الضَّيْفَانُ وَأَصْحَابُ الْحَوَائِحِ ، وَهَكَذَا بِيُوْتُ السَّادَةِ وَالأَشْرَافِ. وَعُلَوِّهِ؛ لَيَقْصِدَهُ الضَّادَةِ وَالأَشْرَافِ. وَعَلَى السَّادَةِ وَالأَشْرَافِ. وَقَيْلَ: كَنَّتْ بَذَلِكَ عَنْ شَرَفِهِ وَرَفْعَةِ قَدْرِهِ.

(٢) طَويَّلُ النِّجَادَ : النِّجَادُ - بِالْكُسْرَ - خَمَالَةُ السَّيْفِ ، وَصَفَتْهُ بِطُولِ القَامَةِ ؛ فَهُو بِحَاجَة إِلَىٰ طُول نَجَاده ، كَمَا وصَفَتَهُ بِالشَّجَاعَة ؛ فَهُو صَاحِبُ سَيْف .

إِلَىٰ ظُول نِجَادِهِ ، كَمَا وصَفَتُهُ بِالشَّجَاعَة ؛ فَهُو صَاحِبُ سَيْفَ . ` (٣) عَظِيمُ الرَّمَادِ : وَصَفَتْهُ بِأَنَّهُ جَوَادٌ مِضْيَافٌ ، فَنَارُ قِرَاهُ لِلأَضْيَافِ لَا تُطْفَأُ ؛ لِتَهْدَيَ إِلَيْهَا الضِّيْفَانُ ، فَيَصِيْرُ رَمَادُ النَّار كَثِيْرًا لَذَلكَ .

(٤) قَرِيبُ الْبَيْتَ مِنْ النَّادِ: النَّادِي - وَقَدْ حَذَفَتْ يَاءَهُ لُوَاخَاةِ السَّجْعِ - : مَجْلسُ القَوْم وَ مُجْتَمَعُهُمْ ، وَصَفَتْهُ بِالسِّيَادَةِ وَالكَرَمِ ، فَهُمْ إِذَا تَفَاوَضُوا وَاشْتَوَرُوا فِي أَمْرِ أَتَوْا فَجَلسُوا وَمُجْتَمَعُهُمْ ، وَمُجْتَمَعُهُمْ ، وَلِأَنَّ أَصْحَابَ النَّادِي يَأْخُذُونَ مَا قَرِيبًا مِنْ بَيْتِهِ فَاعْتَمَذُوا عَلَى رَأْيِهِ وَامْتَثَلُوا أَمْرَهُ ، وَلِأَنَّ أَصْحَابَ النَّادِي يَأْخُذُونَ مَا يَخْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي مَجْلِسِهِمْ مِنْ بَيْتِ قَرِيبِ النَّادِي .

(٥) مَالِكَ: إِشْمُ زُوْجِهَا.

(٦) وَمَا مَالِكُ ؟! : « مَا » اسْتِفْهَامِيَّةٌ يُقَالُ للتَّعْظِيمِ وَالتَّعَجُّبِ ، وَتَكْرِيرُ الاسْمِ أُدْخِلَ فِي بَابِ التَّعْظِيمِ .

بَابِ التَّعْظِيمِ. (٧) الْإِشَارَةُ إِلَىٰ مَا تُقُدِّمُ مِنَ الشَّنَاءِ عَلَىٰ الَّذِينَ قَبِلَهُ ، أَيْ: أَنَّهُ أَجْمَعُ مِنَ الَّذِينَ قَبْلَهُ لخصال السِّيَادَة وَالْفَضْلِ.

(٨) كَثيرَاتُ الْمَبَارِكَ قَلِيلَاثُ الْمَسَارِحِ: الْمَبَارِكُ: جَمْعُ مَبْرَكِ ، وَهُوَ مَوْضِعُ نُزُولِ الْإِبلِ ، وَالْمَسَارِحُ جَمْعُ مَسْرَحِ، وَهُوَ الْمؤضِعُ الَّذِي تُطْلَقُ لِتَرْعَىٰ فِيهِ ، أَرَادَتْ: لَا يُوَجِّهُهَا تَسْرَحُ إِلَّا قَلِيلًا قَدْرَ الضَّرُورَةِ ، وَأَكْثَرُ أَوْقَاتَهَا تَكُونُ بَارِكَةً بِفِنَائِهِ ، فَإِذَا نَزَلَ بِهِ الضِّيفَانُ، كَانَتِ الْإِبلُ حَاضِرَةً ؛ فَيُقْرِيهِمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَلُحُومِهَا.





صَوْتَ الْمِزْهَر (١) ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ .

قَالَتُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعِ وَمَا أَبُو زَرْعِ !! أَنَاسَ مِنْ حُلِيًّ أُذُنَيَّ (٢) ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْم عَضُدَيَّ (٦)، وَبَجَحَني (٤)، فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسَي وَجَدَني فِي أَهْل غُنَيْمَةً بشِقٌّ (٥)، فَجَعَلَنِي فِي أَهْل صَهيل (١)، وَأَطِيطِ (٧) وَ دَائِس (٨) ، وَمُنَقِّ (٩) ، فَعنْدَهُ أَقُولٌ فَلَا أُقَبُّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ (١٠) ، وَأَشْرَبُ، فَأَتَقَنَّحُ (١١)، أُمُّ أَبِي زَرْعِ فَهَا أُمُّ أَبِي زَرْعِ

<sup>(</sup>١) الْمُزْهَرِ: -بِزِنَة - المُنْبَر - العُودُ ، يُضْرَبُ به لاسْتَقْبَالِ الضِّيْفَانِ وَالتَّرْحِيْبِ مِمْ. (٢) أَنَاسَ َ: مِنَ النَّوْسِ ، وَهُوَ الْحَرَكَةُ مِنَ كُلِّ شَيْءٍ مُتَدَلِّ ، أَرَادَتْ : أَنَّهُ مَلاَّ أَذُنَيْهَا قِرَطَةً وَشُنُوفًا مِنْ ذَهَبَ وَلُؤْلُو ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>٣) وَمَلَأُ مِنْ شَحْمً عَضُدَيٌّ أَيْ: أَسْمَنَ جَسَدِي كُلَّهُ، وَخَصَّتِ العَضْدَ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَا يَلِي بَصَرَ الإِنْسَانُ مِنْ جَسَده .

<sup>(</sup>٤) بُجَّحَني: عَظَمَنِي.

<sup>(</sup>٥) بِشِقًّ : قَيْلَ: مَوْضَع بِعَيْنِهِ. وَقَيْلَ: بِشِقِّ جَبَل (أَيْ: نَاحِيَتِه) وَسِعَهُمْ لِقلَّتِهِمْ وَقلَّةِ غَنَمَهِمْ. وَقَيْلَ: بِشَظُفٍ مِنَ العَيْشِ وَجُهَدٍ ، وَبِهِ جَزَمَ الزَّخَشَرِيُّ ، وَرَجَّحَهُ عَيَاضٌ.

<sup>(</sup>٦) الِصَهَيل أَ أَصْوَاتُ الَّإِبْلِ وَحَنِيْنَهَا .

<sup>(</sup>٧)وَأَطيطَ: أَصْوَاتُ الْخَيْلَ.

<sup>(</sup>٨) الدَّائِس: الَّذِي يَدُوسُ ِ الزَّرْعَ فِي بَيْدَرِهِ .

<sup>(</sup>٩) الْمُنَقِّيَ : الَّذِيَ يُنَقِّي الطُّعَامَ ( أَيُّ: يُخْرَجُهُ مِنْ بَيْتِهِ وَقُشُورِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) فِأْتَصَبَّحُ أَيْ: فَأَنَّامُ الصُّبْحَةَ - وَهِيَ نَوْمُ أَوَّلِ النَّهَارِ - فَلَّا أَوقَظُ ، إِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ لَهَا مَنْ الخَدَم مَنْ تَكْفيهَا مُؤْنَة بَيْتها ، وَمهْنَة أَهْلها.

<sup>(</sup>١١) فَأَتَقَنَّحُ أَيْ: أَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ وَغَيْرِهِ حَتَّىٰ أَرْتَوِيَ ، فَلَا أَجِدُ مَسَاغًا .



في اللياة الازيميت

عُكُومُهَا (١)، رَدَاحٌ (٢)، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ابْنُ أَبِي زَرْع فَا ابْنُ أَبِي زَرْع؟!، مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَة (٣)، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَة (٤)، بِنْتُ أَبِي زَرْع فَا بَنْتُ أَبِي زَرْع أَمِّهَا، وَمِلْءُ كَسَائِهَا (٥)، وَغَيْظُ بِنْتُ أَبِيهَا وَطُوعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كَسَائِهَا (٥)، وَغَيْظُ جَارَتَهَ أَبِي زَرْع ؟!، لَا تَبُتُ حَدِيثَنَا جَارَيَةُ أَبِي زَرْع ؟!، لَا تَبُتُ حَدِيثَنَا تَبْشِيثًا وَلَا تَنْقِيثًا وَلَا تَمْلاً بَيْتَنَا تَعْشِيشًا (٩).

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالْأَوْطَابُ (١٠)، تُمْخَضُ (١١)، فَلَقِيَ امْرَأَةً (١) عُكُومُهَا: الْعُكُومُ الْأَعْدَالُ وَالْأَوْعِيَةُ الَّتِي فِيهَا الطَّعَامُ وَالْأَمْتِعَةُ ، وَاحِدُهَا عِكْمٌ بِكَسْرِ الْعَيْنِ .

(٢) رَدَاحٌ أَيْ: وَاسعَةٌ عَظيْمَةٌ.

(٣) قَالَ الْحَافِظُ -رَحِمَهُ اللَهُ- فِي «الفَتْح» (٩/ ١٧٩): « وَيَظْهَرُ لِي : أَنَّهَا وَصَفَتْهُ بِأَنَّهُ خَفِيفُ الْوَطْأَةِ عَلَيْهَا لأَنَّ زَوْجَ الْأَبِ غَالِبًا يَسْتَثْقِلُ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَكَانَ هَذَا يُخَفِّفُ عَنْهَا ، فَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهَا فَاتَّفَقَ أَنَّهُ قَالَ - أَيْ نَامَ - فِيهِ مَثَلًا لَمْ يَضْطَجِعْ إِلَّا قَدْرَ مَا يُسَلُّ عَنْهَا » . السَّيْفُ مِنْ غِمْدِهِ ثُمَّ يَشِتَيْقَظُ ، مُبَالَغَةً فِي التَّخْفِيفَ عَنْهَا » .

(٤) الْجَفْرَةِ - بِالْفَتْحَ - الْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِ اللَّغْزِ، وَقِيلَ : مِنَ الضَّانْ ، وَهِيَ مَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَفُصِلَتْ عَنْ أُمِّهَا ، وَصَفَتْهُ بِقِلَّةِ الْأَكْل ، وَالْعَرَبُ تَمْدَحُ بِهِ .

(٥) وَملِّءُ كَسَائهَا : كَنَايَةٌ عَنْ سَمَنْهَا وَالْمُتلَادِء جَسْمُهَا وَنَعْمَته .

(٦)وَغَيْظُ جَارَتَهَا :الْمُرَادُ بِجِارَتِهَا ضَرَّتُهَا ، يَغِيظُهَا مَا تَرَيٰ مِنْ حَسَنَهَا وَجَمَالِهَا وَعِفَّتِهَا وَأَدَبِهَا.

(٧) وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا : لَا تُفْسَدُهَا ، وَصَفَتَهَا أَنَّهَا تُخْسِنُ مُرَاعَاةَ الطَّعَامِ وَتَتَعَاهَدُهُ بِأَنْ تُطْعِمَهُمْ مِنْهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا ، وَلَا تُغْفِلَهُ فَيَفْسَدَ .

(٨) المَيْرَةِ -بِالْكَسْرِ - الطَّعَامُ المَجْلُوبُ مِنَ الْحَضَر إِلَىٰ البَدْو.

(٩) لَا تَمُّلُا بَيْتَنَا تَعْشَيشًا: أَيْ لَا تَتْرُكُ الْقَهَامَةَ فِيهِ مُفَرَّقَةً كَعُشِّ الطَّائِرِ ، بَلْ هِيَ مُصْلِحَةٌ للْمَنْت ، مُعْتَنَةٌ بَتَنْظَفه .

(١٠) وَ الْأَوْ طَالَبُ : هِيَ قَدُورُ اللَّبَنِ وَأَوْعِيتُهُ ، وَاحِدُهَا وَطْبٌ-بِالفَتْح - .

(١١) تُمْخُضُ : يُؤْخَلَدُ زُبْدُهَا وَسُمَّنُهَا .





مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ (۱) ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ (۲) ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا (۱) ، رَكِبَ شَرِيًّا (۱) ، وَأَرَاحَ (۱) ، عَلَيَّ نَعَمًا (۷) ثَرِيًّا (۱) ، وَأَرَاحَ (۱) ، عَلَيَّ نَعَمًا (۷) ثَرِيًّا (۱) ، وَأَراحَ (۱) ، وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعِ وَمِيرِي (۱۱) أَهْلَكِ .

(١) أَيْ: أَنَّهُ سُرَّ بِالوَلَدَيْنِ، وَأُعْجِبَ بِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ أَحَبَّ أَنْ يُرْزَقَ مِنْهَا بِالوَلَدِ.

(٣) سَريًّا أَيْ : أَيْ مِنْ سَرَاةِ النَّاسِ ، وَهُمْ كُبَرَاؤُهُمْ فِي حُسْنِ الصُّورَةِ وَالْهَيْئَةِ .

(٤) شَرِيًّا أَيْ إِ فَرَسًا جَيِّدًا خِيارًا فَائِقًا ، يَمْضِي فِي سَيْرَهِ بِلا فُتُورِ.

(٥) وَأَنَّذَ خَطِّيًّا أَيْ: رُنْعًا خَطِّيًّا نِسْبَةً إِلَى الْخَطِّ، وَهُوَ مَوْضُ بِنَوَّاحِي الْبَحْرِينِ تُجْلَبُ مِنْهُ الرِّمَاحُ ، وَأَصِْلُهَا مِنَ الْهَنْدِ تُحْمَلُ فِي الْبَحْرِ إِلَى الْخَطِّ .

(٦)وَأَرَاحَ أَيْ: أَتَىٰ بَهَا إِلَىٰ ٱلْمُرَاحِ -بالضَّمِّ - بَ وَهُوَ مَوْضِعُ مَبيتِ الْمَاشِيَةِ .

(٧) النَّعَمِ - بِفَتْحَتَيْنَ - وَقَدْ يُسَكَّنُ -: الْإِبِلُ وَالبَقَرُ وَالغَنَّمُ ، وَالجَمْعُ أَنْعَامُ .

(٨) ثَريًّا أَيْ :َ كَثِيْرَةٌ .

(٩) رَأُوْحَةٍ : المَاشِية الَّتِي تَرُوحُ ( أَيْ : تَرْجِعُ بِالعَشِيِّ مِنْ مَرْعَاهَا ) .

(١٠) زَوْجًا أَيْ :َ اثْنَيْنَ ، أَرَادَتْ بِذَلِكَ كَثْرَةً مَا أَعْطَّاهَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْفَرْدِ مِنْ ذَلِكَ، وَكُنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْفَرْدِ مِنْ ذَلِكَ، وَكُيْتَمَلُ أَنَّهَا أَرَادَتْ بِالزَّوْجِ : الصِّنْفَ .

(١١) وَمِيرِي: مِنَ الْمِيْرَةِ، وَهِيَ الطَّعَامُ، وَمِنْهُ قَوْلُ إِخْوَة يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ وَنَمِيرُ الْمَانَا ﴾ [يُوسُف: ٦٥]، أَيْ: نَجْلِبُ لَهُمُ المِيْرَة، والمُرَادُ: أَنَّهُ قَالَ لَهَا: صِلِيْهِمْ وَأَوْسِعِي عَلَيْهِمْ بِالمَيْرَةِ.

<sup>(</sup>٢) ذَكَّرَ بَعْضُ أَهْلَ العلْمَ أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ أَلْيَتَيْهَا مَنْ نَاحِية ظَهْرِهَا عَن الأَرْضَ، حَتَّىٰ لَوْ جَاءَ الطِّفْلانِ يَرْمِيَانَ الرُّمَّانَةَ مِنْ تَحْتَهَا، مَرَّتْ الرُّمَّانَةُ مَنْ تَحْتَهَا، وَدَلَ بَذَلكَ عَلَى صَغْرِ سَنِّهَا، وَدَل بَذَلكَ عَلَى صَغْرِ سَنِّهَا، أَيْ: أَنَّ أَلْيَتَيْهَا، وَدَلَ بَذَلكَ عَلَى صَغْرِ سَنِّهَا، أَيْ: أَنَّ أَلْيَتَيْهَا، وَدَلَ بَذَلكَ عَلَى صَغْرِ سَنِّهَا، أَيْ: أَنَّ تَدْيَهُا ، وَدَلَ بَذَلكَ عَلَى صَغْرِ سَنِّهَا، أَيْ: أَنَّ تَدْيَهُا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ للعَدُوي (صَ٧٤) حَاشِية. تَدُيهَا لَمْ يَتَدَلُ مِنَ الكِبَرِ . انْظُر : فَنْ التَّعَامُل بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ للعَدُوي (صَ٧٤) حَاشِية.



قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي وَالَّذِي الْمَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي وَالْمَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي

قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعِ لِأُمِّ زَرْعِ ».

وَ فِي رِوَايَةٍ: « فِي الْأَلْفَةِ وَالوَفَاءِ ، لَا فِي الفُرْقَةِ وَالجَلَاءِ ».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: « إِلَّا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، وَإِنِّي لَا أُطَلِّقُكِ ».

وَفِي رِوَايَةٍ :قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : يَا رَسُولَ اللَّهِ، «بَلْ أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي زَرْعِ الْأُمَّ زَرْعِ» .

قَالَ الْعَافِظُ الْبُ حَجْرٍ -رَحِمَهُ الله-: « وَكَأَنَّهُ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ذَلِكَ تَطْيِيبًا لَهَا ، وَطُمَأْنِينَةً لِقَلْبِهَا ، وَدَفْعًا لإِيهَام عُمُوم التَّشْبِيهِ فَالَ ذَلِكَ تَطْيِيبًا لَهَا ، وَطُمَأْنِينَةً لِقَلْبِهَا ، وَدَفْعًا لإِيهَام عُمُوم التَّشْبِيهِ بِجُمْلَة أَحْوَالَ أَبِي زَرْع ، إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَذُمُّهُ النِّسَاءُ سِوَى ذَلِكَ ، وَقَدْ وَقَعَ الْإِفْصَاحُ بِذَلِكَ ، وَأَجَابَتْ هِي عَنْ ذَلِكَ جَوَابَ مِثْلِهَا فِي فَضْلَهَا وَعَلْمَهَا » (٢).

الزَّوْجِيْنِ » (صَ ٤٨) . (٢) انْظُرْ : «َفَتْحُ البَارِيِّ» (٦٠١/١١) ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - تَحْتَ هَذَا =

<sup>(</sup>١) منَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يَجْمَعُهُ الزَّوْجُ مِنَ الغَزْوَة إِذَا قُسِمَ عَلَىٰ الأَيَّامِ ، حَتَّىٰ تَأْتِي الغَزْوَةُ الثَّانِيَةُ كَانَ نَصِيْبُ كُلِّ يَوْمِ مِنَ الأَيَّامِ لَا يَمْلاً أَصَّغَرَ إِنَاءِ مِنْ آنِيَةَ أَبِي زَرْعٍ ، وَالْأَيَّامِ لَا يَمْلاً أَصَّغَرَ إِنَاء مِنْ آنِيَةَ أَبِي زَرْعٍ ، وَاللَّيَّامِ لَا يَمْلاً أَصَّغَرَ إِنَاء مِنْ آنِيَةً أَبِي زَرْعٍ ، انْظُورُ: فَقُهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ وَاللَّذِي يُظْهَرُ لِي : أَنَّهَا أَرَادَتِ المُبَالعَّةَ فِي فَضْلِ أَبِي زَرْعٍ ، انْظُورُ: فَقُهُ التَّعَامُلِ بَيْنَ الزَّوْ وَجَيْنِ » (ص ٤٨) .





الحَديث فَوَائِدَ عَظيْمَةً ، تُشَدُّ لَهَا الرِّحَالُ ، فَقَالَ :

( فِي هَذَا الحَدِيْثَ مِنَ الفَوَائِدِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ:

حُسَّنُ عِشْرَةِ الْمَرَّءِ أَهْلَهُ بِالْتَأْنِيسِ وَالْمُحَادَثَةِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مَا لَمْ يُفْضِ ذَلِكَ إِلَىٰ مَا نَمْنَعُ.

مَا يَمْنَعُ. وَفِيهِ الْمَزْحُ أَحْيَانًا ، وَبَسْطُ النَّفْسِ بِهِ وَمُدَاعَبَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَإِعْلَامُهُ بِمَحَبَّتِهِ لَهَا مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَىٰ مَفْسَدَةٍ تَتَرَتَّبُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْ تَجَنِّيهَا عَلَيْهِ وَإِعْرَاضِهَا عَنْهُ.

وَفِيهِ مَنْعُ اَلْفَخْرِ بِالْمَالِ وَبَيَانُ جَوَازِ ذِكْرِ الْفَضْلِ بِأُمُورِ اللِّينِ و إِخْبَارُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ بِصُورَةِ حَالِهِ مَعَهُمْ وَتَذْكِيرُهُمْ بِذَلِكَ لَا سِيَّمَا عِنْدَ وُجُودِ مَا طُبِعْنَ عَلَيْهِ مِنْ كُفْرِ الْإِحْسَانِ .

وَفِيهِ ذِكْرُ الْمَرْأَةِ إحْسَانَ زَوْجِهَا.

وَفِيه إِكْرَامُ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ بِحُضُورِ ضَرَائِرِهَا بِمَا يَخُصُّهَا بِهِ مِنْ قَوْلِ أَوْ فِعْل، وَمَحِلَّهُ عِنْدَ السَّلَامَةِ مِنَ الْمَيْلِ الْمُفْضِي إِلَىٰ الْجَوْرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الْهِبَةِ جَوَّازُ تَخْصِيصِ بَعْضِ الزَّوْجَاتِ بِالتَّحْفِ وَاللَّطْفِ إِذَا اسْتَوْفَىٰ لِلْأُخْرَىٰ حَقَّهَا.

وَفِيهِ جَوَازُ تَحَدُّثِ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي غَيْرٍ نَوْبَتِهَا.

وَفِيهِ الْحَدِيثُ عَنِ الْأَمَمِ الْخَالِيَةِ وَضَرْبُ الْأَمْثَالِ بِهِمُ اعْتِبَارًا ، وَجَوَازُ الإنْبِسَاطِ بِذِكْرِ طَرَفِ الْإَخْبَارِ وَمُسْتَطَابَاتِ النَّوَادِرِ تَنْشِيطًا لِلنَّفُوسِ .

وَفِيهِ حَضُّ النَّسَاءِ عَلَىٰ الْوَفَاءِ لِبُعُولَتِهِنَّ وَقَصْرُ الطَّرْفِ عَلَيْهِمْ وَالشُّكْرُ لِجَمِيلِهِمْ ، وَوَصْفُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِمَا تَعْرِفُهُ مِنْ حُسْنِ وَسُوءٍ ، وَجَوَازُ الْمُبَالَغَةِ فِي الْأَوْصَافِ ، وَمَحِلُّهُ إِذَا لَمَّ يَصِرْ ذَلِكَ دَيْدَنًا لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَىٰ خَرْم الْمُرُوءَةِ .

وَفِيهِ تَفْسِيرُ مَا يَجْمِلُهُ الْمُخْبِرُ مِنَ الْخَبَرِ إِمَّا بَالسُّوَالُ عَنْهُ وَإِمَّا ابْتِدَاءً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ. وَفِيهِ أَنَّ ذِكْرَ الْمَرْءِ بِمَا فِيهِ مِنَ الْعَيْبِ جَائِزٌ إِذَا قُصِدَ التَّنْفِيرُ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ غِيْبَةً أَشَارَ إِلَىٰ ذَلِكَ الْخَطَّابِيُّ ، وَتَعَقَّبُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ شَيْخُ عِيَاضِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْخَطَّابِيُّ ، وَتَعَقَّبُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ شَيْخُ عِيَاضِ بِأَنَّ الاِسْتِدْلَالَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَتِمُّ أَنْ لَوْ كَانَ النَّبِيُّ –صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَمِع – الْمَرْأَةَ الْاسْتِدُلَالَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَتِمُّ أَنْ لَوْ كَانَ النَّبِيُّ –صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – سَمِع – الْمَرْأَةَ تَغْتَابُ زَوْجَهَا فَأَقَرَّهَا، وَأَمَّا الْحِكَايَةُ عَمَّنْ لَيْسَ بِحَاضِرٍ فَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا هُو نَظِيرُ مَنْ قَالَ فِي النَّاسِ شَخْصٌ يُسِيء ، وَلَعَلَّ هَذَا هِ وَ الَّذِي أَرَادَهُ الْخَطَّابِيُّ فَلَا تَعَقَّبَ عَلَى النَّاسِ شَخْصٌ يُسِيء ، وَلَعَلَّ هَذَا هُ وَ الَّذِي أَرَادَهُ الْخَطَّابِيُّ فَلَا تَعَقَّبَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ مَا الْخَطَّابِيُّ فَلَا تَعَقَّبُ





وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: قَالَ بَعْضُهُمْ: ذَكَرَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ النَّسْوَةِ أَزْوَاجَهُنَّ بِمَا يَكْرُهُونَ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ غِيبَةً لِكَوْنِهِمْ لَا يُعْرَفُونَ بِأَعْيَانِهِمْ وَأَسْمَائِهِمْ قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ لِكَىٰ هَذَا الإعْتِذَارِ لَوْ كَانَ مَنْ تُحُدِّثَ عِنْدَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَمِعَ كَلَامَهُنَّ فِي اغْتِيَابِ إِلَىٰ هَذَا الإعْتِذَارِ لَوْ كَانَ مَنْ تُحُدِّثَ عِنْدَهُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَمِعَ كَلَامَهُنَّ فِي اغْتِيَابِ أَزْوَاجِهِنَّ فَأَقَرَّهُنَّ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَأَمَّا وَالْوَاقِعُ خِلَافُ ذَلِكَ وَهُو أَنَّ عَائِشَةَ حَكَثْ قِصَةً أَزْوَاجِهِنَّ فَأَقَرَّهُنَّ عَلَىٰ ذَلِكَ ، فَأَمَّا وَالْوَاقِعُ خِلَافُ ذَلِكَ وَهُو أَنَّ عَائِشَةَ حَكَتْ قِصَةً عَنْ نِسَاءٍ مَجْهُولَاتٍ غَلِيمَ فَلَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً وَصَفَتْ زَوْجَهَا بِمَا يَكُرَهُ لَكَانَ غِيبَةً مَنْ نِسَاءٍ مَجْهُولَاتٍ غَلِيمَ فَلَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً وَصَفَتْ زَوْجَهَا بِمَا يَكُرَهُ لَكَانَ غِيبَةً مَنْ نِسَاءٍ مَجْهُولَله وَيَسْمَعُهُ ، إلَّا إِنْ كَانَتْ فِي مَقَامِ الشَّكُوكَى مِنْهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، مُحَرَّمَةً عَلَىٰ مَنْ يَقُولُهُ وَيَسْمَعُهُ ، إلَّا إِنْ كَانَتْ فِي مَقَامِ الشَّكُوكَى مِنْهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَهَذَا فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ فَأَمَّا الْمَجْهُولُ الَّذِي لَا يُعْرَفُ فَلَا عَلَىٰ مَنْ يُعْرَفُ فَي مَقَامِ الشَّاوُهُ هُمْ وَلَا أَعْيَانُهُمْ ، وَلَمْ يَثْبُتْ لِلنَّسُوةِ إِسْلَامٌ مُ حَتَّىٰ يَجْرِي عَلَيْهِنَّ حُكْمُ لَا يَعْرَفُ أَلْ الإَسْتِدُلَالُ لِاسْتِدُ لَالُ بِهِ لِمَا ذُكِرَ عَنْدَهُ يَثِمُ لِللسِّوةِ إِسْلَامٌ مُ حَتَّىٰ يَجْرِي عَلَيْهِنَّ حُكْمُ الْعَيشَةِ فَبَطَلَ الإِسْتِدُلَالُ بِهِ لِمَا ذُكِرَ عِنْدَهُ لِلسِّقَ إِلْسَالَامٌ مُ حَتَّىٰ يَجْرِي عَلَيْهِنَ حُكْمُ الْعَيشَةِ فَبَطَلَ الإِسْتِدُلَالُ بِهِ لِمَا ذُكِرَ .

وَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِمَنْ كَرِهَ نِكَاحَ مِنْ كَانَ لَهُ زَوْجٌ لِمَا ظَهَرَ مِنِ اعْتِرَافِ أُمِّ زَرْعِ بِإِكْرَامِ زَوْجِهَا الثَّانِي لَهَا بِقَدْرِ طَاقَتِهِ ، وَمَعَ ذَلِكِ فَحَقَّرَتْهُ وَصَغَّرَتْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ الزَّوْجُ الْأَوَّلِ.

وَفِيهِ أَنْ الْحُبَّ يَسْتُرُ الْإِسَاءَةَ لِأَنَّ أَبَا زَرْعِ مَعَ إِسَاءَتِهِ لَهَا بِتَطْلِيقِهَا لِمَ يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي وَصْفِهِ إِلَىٰ أَنْ بَلَغَتْ حَدَّ الْإِفْرَاطِ وَالْغُلُوِّ.

وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ أَبَا زَرْعِ نَدِمَ عَلَىٰ طَلَاقِهَا وَقَالَ فِي ذَلِكَ شِعْرًا، فَفِي رِوَايَةٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ فَفِي رِوَايَةٍ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ وَسَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ أَبِي زَرْعٍ وَأُمِّ زَرْعٍ وَذَكَرَتْ شِعْرَ أَبِي زَرْعٍ عَلَىٰ أُمِّ زَرْعٍ وَفَي النَّبِي وَسُلَّمَ النَّمَ أَبِي زَرْعٍ وَأُمِّ زَرْعٍ وَذَكَرَتْ شِعْرَ أَبِي زَرْعٍ عَلَىٰ أُمِّ زَرْعٍ وَقُولِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ النِّسَاءِ وَمَحَاسِنِهِنَّ لِلرَّجُلِ ، لَكِنَّ مَجِلَّهُ إِذَا كُنَّ مَجْهُولَاتٍ ، وَقَلْهِ عَلَيْهُ وَصَفُ الْمَرْأَةِ الْمُعَيَّنَةِ بِحَضْرَةِ الرَّجُلِ أَوْ أَنْ يُذْكَرَ مِنْ وَصْفِهَا وَالَّذِي يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَصَفُ الْمَرْأَةِ الْمُعَيَّنَةِ بِحَضْرَةِ الرَّجُلِ أَوْ أَنْ يُذْكَرَ مِنْ وَصْفِهَا مَا لَا يَجُوزُ لِلرَّجُل تَعَمُّدُ النَّظِرِ إِلَيْهِ .

وَفِيهِ أَنَّ الْتَشْبِيةَ لَا يَسْتَلْزِمُ مُسَاُواً الْمُشَبَّهِ بِالْمُشَبَّهِ بِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ لِقَوْلِهِ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْع » ، وَالْمُرَادُ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ الْهَيْثَمِ فِي الْمُلَاهُ وَسَلَّمَ الثَّرُوةِ الزَّائِدَةِ وَالإِبْنِ وَالْخَادِمِ الْأَلْفَةِ إِلَىٰ آخِرِهِ لَا فِي جَمِيعٍ مَا وُصِفَ بِهِ أَبُو زَرْعٍ مِنَ الثَّرُوةِ الزَّائِدَةِ وَالإِبْنِ وَالْخَادِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمَا لَمْ يُذْكَرُ مِنْ أَمُورِ الدِّينِ كُلِّهَا .

وَفِيهِۗ أَنَّ كِنَايَةَ الطَّلَاقِ لَا تُوقِعُهُ إِلَّا مَعَ مُصَاحَبَةِ النِّيَّةِ فَإِنَّهُ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-تَشَبَّهَ بَأْبِي زَرْعِ وَأَبُو زَرْعِ ، قَدْ طَلَّقَ فَلَمْ يَسْتَلْزِمْ ذَلِكَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَقْصِدْ إِلَيْهِ. ﴿



#### ٣٢- أَنْ يَعْدَلُ بَيْنُهَا وَبَيْنَ جَارَتَهَا :

يَجِبُ عَلَىٰ الرَّجُلِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ ، فَمَنْ مَالَ لَإِحْدَىٰ زَوْجَتَيْهِ عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ - قَوْلاً أَوْ فَعْلاً - فَالوَعِيْدُ شَدِيْدُ لَقُولِهِ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ كَانَ لَهُ الْوَعِيْدُ شَدِيْدُ لَقُولِهِ -صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ كَانَ لَهُ الْمَرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَىٰ الْأُخْرَىٰ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَيْهِ مَائِلٌ » (١٠).

وَالْمَقْصُودُ بِالحَدِيْثِ: «هُوَ المَيْلُ القَوْلِيُّ أَوِ الفَعْلِيُّ، أَمَّا المَيْلُ القَلْبِيُّ فَلَا أَحَدَ يَمْلَكُهُ ، فَلَا يُلَامُ الزَّوْجُ عَلَىٰ حُبِّهِ لَبَعْض نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْض، أَوْ مُجَامَعَتِه لِبَعْض نِسَائِه أَكْثَرَ مِنْ بَعْضَ؛ لَقَوْلَ اللهِ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – ﴿ وَلَنَ تَسَلَعُهُ أَنَ تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمُ ﴾ وَلَنَ تَسَتَطِيعُواْ أَنَ تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم ﴾ وَلَنَ تَسَتَطِيعُواْ أَنَ تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم ﴾ [النِّسَاء: ١٢٩].

أَيْ: فِي الْحُبِّ وَالْجِمَاعِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- (٢).

وَفِيهِ جَوَازُ التَّأَسِّي بِأَهْلِ الْفَضْلِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ لِأَنَّ أُمَّ زَرْعِ أَخْبَرَتْ عَنْ أَبِي زَرْعِ بِجَمِيلِ عِشْرَتِهِ فَامْتَثَلَهُ النَّبِيُّ – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، كَذَا قَالَ الْمُهَلَّبُ وَاعْتَرَضَّهُ عِيَاضُ فَا عَشْرَتِهِ فَامْتَثَلَهُ النَّبِيُّ – صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ، كَذَا قَالَ الْمُهَلَّبُ وَاعْتَرَضَّهُ عَيَاضُ فَأَجَادَ، وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي السِّيَاقِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ تَأْسَىٰ بِهِ بَلْ فِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ حَالَهُ مَعَهَا مِثْلُ حَالِ أُمِّ زَرْع ، نَعَمْ مَا اسْتَنْبَطَهُ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا سِيقَ وَظَهَرَ مِنَ الشَّارِع تَقْرِيرُهُ مَعَ الْإِسْتِحْسَانِ لَهُ جَازَ التَّأَسِّي بِهِ ) أَه ..

<sup>(</sup>١) (صَحَيْحُ) : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٣ ٢١ ٧)، وَالنِّسَائِيُّ (٣٩٤٢)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحيْح النِّسَائِيِّ » (٣٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) «فَتْحُ البَارِيّ» (٩ / ٢٢٤ ) .





#### ٣٣- أَنْ يَظُلُّ وَفيًّا لَهَا بَعْدُ مَوْتَهَا :

مِنْ حَقِّ الزَّوْجَة عَلَىٰ زَوْجِهَا أَنْ يَظَلَّ وَفَيًّا لَهَا ، حَتَّىٰ بَعْدَ مَوْتَهَا، بَلْ حَتَّىٰ وَهِيَ مُطَلَّقَةٌ مِنْهُ ، فَلَا يَذْكُرُهَا بِغَيْرِ الجَمِيْلِ، وَإِن ذَكَرَهَا بِغَيْرِ الجَمِيْلِ، وَإِن ذَكَرَهَا مَيْتَةً تَرَحَّمَ عَلَيْهَا ، وَاسْتَغْفَرَ لَهَا ، يَصِلُ رَحَهَا ، وَيَصِلُ خَلائِلَهَا ('')، وَيَصَلُ خَلائِلَهَا فَيُصَدَّقُ عَنْهَا ، وَلاَ يَقُومُ بِذَلِكَ إِلّا الأَوْفِياءُ الكِرَامُ .

وَتَعَالُوا لِنَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزُوْجَتِهِ خَدِيْجَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بَعْدَ مَوْتَهَا ، هَلْ شَغَلَهُ عَنْهَا شَاغِلُ ، كَلَّا خَدِيْجَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بَعْدَ مَوْتَهَا ، هَلْ شَغَلَهُ عَنْهَا شَاغِلُ ، كَلَّا بَلْ كَانَ عَلَىٰ غَايَةٍ مِنَ البرِّ وَالوَفَاءِ .

فَفِي «الصَّحِيْحَيْن (٢)» عَنْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «مَا غِرْتُ غِرْتُ عَلَىٰ أَحَد مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا غِرْتُ عَلَىٰ خَدِيجَةَ ، وَمَا رَأَيْتُهَا ، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا غَرْتُ يُحْرَهُا » .

وَفِي رَوَايَة : « لِكَثْرَة ذِكْرِه إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضًاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا إِلَى صَدَائِقِ خَدِيجَة (٣)، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأَنَّهُ لَمُ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ ! ، فَيَقُولُ: « إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ ، لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ ! ، فَيَقُولُ: « إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ ،

<sup>(</sup>١) الخَلاَئِل: جَمْعُ خَلِيْلَةٍ ، وَهِيَ الصَّدِيْقَةَ .

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ النَّبُخَارِيُّ (٨١٨) ، وَمُسْلِمٌ (٧٦/ ٢٤٣٥) .

<sup>(</sup>٣) صَدَائِق خَدِيجَةً: صَدِيْقَات.



### وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ » (١).

وَعَنْهَا أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِهِ - أُخْتُ خَدِيجَة - عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَرَفَ اسْتَعْذَانَ خَدِيجَة ، فَارْتَاعَ لِذَلِكَ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَالَةً».

قَالَتْ: فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجُوزِ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ خَمْرَاءِ الشَّهُ وَيُ الدَّهْرِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا (٣).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: "إِنِّي قَدْرُزِقْتُ حُبَّهَا» (٤٠). وَعَنْ عَائِشَةُ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةُ سَوْدَاءُ عَلَىٰ النَّه عَنْهَا - وَعَنْ عَائِشَةُ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةُ سَوْدَاءُ عَلَىٰ الله عَلَيْهَا . قَالَتْ -رَضِيَ الله عَنْهَا: النَّبِيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهَا . قَالَتْ -رَضِيَ الله عَنْهَا: يَا رَسُولَ الله أَقْبَلْتَ عَلَىٰ هَذِهِ السَوْدَاءِ هَذَا الْإِقْبَالَ؟! ، فَقَالَ : "إنَّها يَا رَسُولَ الله أَقْبَلْتَ عَلَىٰ هَذِهِ السَوْدَاءِ هَذَا الْإِقْبَالَ؟! ، فَقَالَ : "إنَّها

<sup>(</sup>١)رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٠٣٥)، وَمُسْلِمٌ (١٧١٢).

<sup>(</sup>٢) حَمْرَاء الشِّدْقَيْن: المُرَادُ بِالشِّدْقَيْنَ: مَافِي بَاطِنِ الفَم، فَكَنَتْ بِذَلِكَ عَنْ سُقُوطِ أَسْنَانِهَا مِنَ الكَّبِرِ، حَتَّيْ لاَ يَبْقَى دَاخِلَ فَمِهَا إِلَّا اللَّحْمُ الأَحْمَرُ مِنَ اللَّهَ وَغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>٣) َ رَوَاهُ اللَّبُخَارِيُّ (٢٨٣١) ، وَمُسْلِمٌ أَ (٧٨/ ٢٤٣٧)، وَلَقُظُ مُسْلِمٍ ۚ أَفَارْتَاحَ»، بَدَلَ «فَارْتَاعَ» .

<sup>(</sup>٤) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٤٣٥).



## كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَىٰ خَدِيجَةً ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ» (١).

وَعَنْ أَنَس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ النَّبيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ-إِذَا أَتِيَ ، بِالشَّيْءِ، يَقُولُ: « اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلاَنَةَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةً لِخَدِيجَةً ؟اذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ فُلَانَةَ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحَبُّ خَدَيجَةَ » (٢). فَانْظُرْ -أَخِي- إِلَىٰ خُلُقِهِ-صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعَظِيْم وَفَائِه !.

غُرُّ الصَّبَا<sup>(٣)</sup> صَفْحًا بِشُكَّان ذِي الغَضَا<sup>(٤)</sup>

وَيصْدَعُ قَلْبِي أَنْ يَهُبَّ هُبُوبُهَا

بِالْحَبِيْبِ ، وَإِنَّا الْحَبِيْبِ ، وَإِنَّا الْحَبِيْبِ

هَوَىٰ كُلِّ نَفْس حَيْثُ حَلَّ حَبِيبُهَا



<sup>(</sup>١) (حَسَنٌ) أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ (١/ ١٥) ، وَحَسَّنَهُ الأَرْنَاؤُوط كَمَا فِي حَاشِيَةِ «السِّيرِ»

<sup>(</sup>٢) (صَحيْحٌ): أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ فِي إِللَّادَبِ المُفْرَدِ » (٢٣٢) وَالحَاكِمُ (٤/ ١٧٥)، وَقَالَ : صَحِيْحُ الإِسْنَادِ ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ ، وَصَحَّحَهُ العَلَّامَة الأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِيْحةِ»

<sup>(</sup>٣) الصَّبَا: رِيْحٌ طَيِّبَةٌ مَهَبُّهَا مِنَ الشَّرْق.

<sup>(</sup>٤) الغَضَا: جَمْعُ غَضَاةٍ ، ضَرَّبٌ مِنَ الشَّجِرِ ، خَشَبُهُ فِيْهِ صَلاَبَةٌ ؛ لِذَا يَبْقَىٰ جَمْرُهُ طَوِيْلاً .





#### الفهرس

| exx exx | 1 |
|---------|---|
|         |   |

| ٥                 | كَلِمَةُ شُكُرِ                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩                 | المقدمة                                                                                                               |
| ١٣                | صِفَاتُ الزُّوْجَةِ الصَّالِحَةِ                                                                                      |
| ١٣                | ١ – أَنْ تَكُونَ ذَاتَ دِين:                                                                                          |
| مَعَ الدِّينِ: ١٥ | مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِدِينِهَا، جَمَعَ اللهُ لَهُ الْعِزَّ والمَالَ<br>٢ - أَنْ تَكُونَ مِنْ أُسْرَةٍ صَالِحَةٍ: |
| ١٨                | ٢ - أَنْ تَكُونَ مِنْ أُسْرَةٍ صَالِحَةٍ:                                                                             |
| ١٩                | ٣ – أَنْ تَكُونَ وَلُودًا:                                                                                            |
| ۲۰                | كَيْفَ تُعْرَفُ الْمَرْأَةُ الوَلُودُ؟                                                                                |
| ۲۰                | ٤ - أَنْ تَكُونَ وَدُودًا:                                                                                            |
|                   | ٥ - أَنْ تَكُونَ بِكْرًا:                                                                                             |
| - الْبِكْرَ؟: ٢٥  | فَائِدَةُ: لَاذَا فَضَّلَ النَّبِيُّ -صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                |
| ۲۸                | ٦ ۗ – أَنْ تَكُونَ ذَاتَ جَمَالٍ:                                                                                     |
| ٣٠                | أَقْسَامُ الْجَمَالِ                                                                                                  |
|                   | ٧ - أَنْ تَكُونَ ذَاتَ حَسَب:                                                                                         |



| ٣٧ | حِرْصُ السَّلَفِ عَلَىٰ ذَوَاتِ الْحَسَبِ:                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١ | بَعْضٌ صِفَاتِ العَفِيفَةِ:                                                                                              |
| ξο | ٩ - أَنْ يَأْلَفَهَا وَتَأْلَفَهُ:                                                                                       |
| ٤٦ | مِنْ حِكْمَةِ نَظُرِ الْخَاطِبِ إِلَىٰ المَخْطُوبَةِ وَعَكْسِهِ                                                          |
| ٥١ | صِفَاتُ الزَّوْجِ الصَّالِحِ                                                                                             |
| 01 | ١ – أَنْ يَكُونَ ذَا دِين:                                                                                               |
| ٥٤ | ٢ - أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِيًا عَلَىٰ السُّنَّةِ:                                                                          |
| 00 | ٣ – أَنْ يَكُونَ حَسَنُ الْخُلُق:                                                                                        |
| ٥٨ | ٤ - أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَىٰ الإَنْجَابِ:                                                                            |
| 09 | ٥ - أَنْ يَكُونَ ذَا جَمَال :                                                                                            |
| 77 | ٦- أَنْ يَكُونَ حَامِلاً لِقَدْرٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ :                                                                   |
| 77 | آدَابُ الْخِطْبَةُِ                                                                                                      |
| 77 | ١ - أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ الْمَخْطُوبَةِ وَتَنْطُرَ إِلَيْهِ :                                                            |
| ٦٧ | جَوَازُ نَظَرِ المَرَّأَةِ إِلَىٰ الرَّجُلِ عِنْدَ الَخِطْبَةِ :<br>لَا بَأْسَ أَنْ تَتَشَوَّفَ المَرْأَةُ لِلْخُطَّابِ: |
| ٦٨ | لَا بَأْسَ أَنْ تَتَشَوَّفَ الْمَرْأَةُ لِلْخُطَّابِ:                                                                    |
| 79 | شُرُوطُ النَّظُر إِلَىٰ الْمَخْطُوبَةِ :                                                                                 |
| ٦٩ | حَدُّ النَّظَرِ إِلَىٰ اَلَمْخُطُوبَةِ :                                                                                 |

في الحياة الأزييت



| ٧١ | - الاسْتِشَارَةِ :                                                                                                                                                                            | -۲    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٧٢ | - الاسْتِخَارَةُ:                                                                                                                                                                             | -٣    |
|    | مِيَّةُ صَلاَةِ الاسْتِخَارَةِ:                                                                                                                                                               | کَیْف |
| ٧٥ | بُ الزِّفَافِ :                                                                                                                                                                               | آذا   |
|    | - الإِشْهَادُ عَلَىٰ النِّكَاحِ:                                                                                                                                                              | ۱ -   |
|    | - إِشْهَارُ النِّكَاحِ:                                                                                                                                                                       |       |
| ٧٧ | - تَهْيِئَةُ العَرُوسِ :                                                                                                                                                                      |       |
| ٧٨ | - أَنْ يَبْدَأُ الزَّوْجُ لَيْلَةَ البِنَاءِ بِالسَّلاَم عَلَىٰ زَوْجَتِهِ:                                                                                                                   | - ٤   |
| ٧٩ |                                                                                                                                                                                               | -0    |
| ٧٩ |                                                                                                                                                                                               |       |
| ۸. | - أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا ، وَيَدْعُو لَهَا بِالبَرَكَةِ :                                                                                                                               | -٧    |
| ۸١ | ، الزَّوْجِ                                                                                                                                                                                   | 8.    |
| ٨٤ | - أَنْ تَقْبَلَهُ كَمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ هُوَ بَشَرٌ :                                                                                                                                        | - ١   |
| ٨٥ | - أَنْ تَكُونَ لَهُ القَوَامَةُ عَلَيْهَا:                                                                                                                                                    | -۲    |
| ۹١ | -أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ:                                                                                                                                             | ع –   |
| ۹۳ | - أَلَّا تَأْذَنَ لَأَحَد بَدُخُولَ بَيْتُه إِلَّا بإِذْنه:                                                                                                                                   | -0    |
| 90 | - أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ:<br>- أَلَّا تَأْذَنَ لِأَحَدَ بِدُخُولَ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ:<br>- أَنْ تَقُومَ عَلَىٰ أَوْلادِهِ بَتَرْبِيَتِهِمْ وَتَعْلِيْمِهِمْ: | ٦ -   |

## -ce Jun 2

| 97  |                       | ٧- أَلَّا تُكَلَّفُهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ :                |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 97  |                       | فَضْلُ التَّوَسُّطِ والاقْتِصَادِ:                      |
| 99  |                       | صُورٌ مِنْ بَيْتِ النُّبُوَّةِ:                         |
| ١.  | إِلَّا بِإِذْنِهِ : ا | ٨- أَنْ تَحْفَظَ مَالَهُ ، فَلاَ تُنْفِقُ مِنْهُ        |
| ١.  |                       | ٩ - أَنْ تَصُونَ عِرْضَهُ:                              |
| ١.  |                       | ١٠ - أَنْ تُرَاعِيَ مَشَاعِرَهُ إِذَا غَضِد             |
| ١٠, | ۸                     | ١١ - أَنْ تَجْتَنِبَ كُلَّ مَا يُؤْذِيْهِ :             |
| ١.  | <b>ا</b> ئە: ٩        | ١٢ - عَدَمُ التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِسَ        |
| ۱۱  |                       | ١٣ - أَنْ تَحْذَرَ النَّشُورَ :                         |
|     |                       | ١٤ - أَنْ تُقَاسِمَهُ هُمُومَهُ:                        |
|     | 0                     | ١٥ - أَنْ تَشْكُرَهُ:                                   |
|     |                       | الَّتِي لَا تَشْكُرُ زَوْجَهَا قَلَّمَا تَشْكُرُ رَ     |
|     |                       | قِصَّةٌ لَطِيْفَةٌ تَبَيِّنُ كُفْرَانَ النِّسَاءِ لِلهَ |
|     | ٩                     | ١٦- أَلَّا تَشْكُوهُ:                                   |
| ١٢  | ١                     | ١٧ - أَنْ تُعِيْنَهُ عَلَىٰ طَاعَةِ اللهِ :             |
| 17  | ٣                     | ١٨ - أَنْ تَبْذُلَ النَّصِيْحَةَ :                      |
| ١٢  | 0                     | ١٩ - أَنْ تَجْتَنِبَ المِنَّةَ عَلَيْهِ:                |



| 1,    |                                         |                   | <br>                                    | .9                | ليت             | إن الأول                   | في (ال                |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| 177   |                                         | • • • • • •       | جَةٍ :                                  | ) لِغَيْر حَا-    | ، الطَّلَاقَ    | َ تَطْلُبَ<br>لا تَطْلُبَ  | اً اُ                 |
| ١٢٨   | • • • • • • • •                         | • • • • • •       | • • • • • • • •                         | لَذْمُوكَة :      | الغَيْرَةَ ا    | <sup>°</sup> تَجْتَنِبَ    | ١٧ – أُر              |
| 179   | • • • • • • • •                         | نِّسَاءِ:         | اضِلَاتِ اللَّ                          | عُهَا مِنْ فَا    | نُكُرٍ وَقُو    | زُو <sup>و و</sup> مُسْتَا | الغَيْرَةُ حَ         |
| ۱۳۱   | غَيْراءِ                                | لِّلِ مَعَ الْ    | هُ-فِي التَّعَامُ                       | عَلَيْهِ وَسَلَّا | صَلَّى الله     | ، النَّبِيِّ-،             | أُسْلُوبُ             |
| ١٣٣   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••             | •••••                                   | • • • • • • • •   | • • • • • • •   | لِلزَّوۡجَةِ:              | نَصِيْحَةٌ            |
| ١٣٤   | • • • • • • • •                         | • • • • • •       | • • • • • • • • •                       | • • • • • • • •   | • • • • • • •   | لِلزَّوْجِ : .             | نَصِيْحَةٌ            |
| ١٣٦   | • • • • • • •                           | • • • • • •       | • • • • • • • • •                       | هُ مُريدُ:        |                 |                            |                       |
| ۱۳۷   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • •       | قَارِبهِ :                              | وَالِدَيْهِ وَأَ  | مُعَامَلَةً     | نْ تَحْسِنَ                | ٣٣ – أ                |
| ١٤.   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • •       | •••••                                   | بِمَقَامِهِ:      |                 | _                          | _                     |
| ١٤١   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • •       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ياً :             | يَشْتَاقُ لَمَ  | نْ تَجْعَلَهُ              | ٢٥ - أُر              |
| 124   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | _               |                            |                       |
| 1 2 7 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • •       | •••••                                   | اتِهِمْ :         | الآبَاءِ لِبَنَ | يًا بَغْضِ                 | مِنْ وَصَا            |
| ١٤٧   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • •       | دَ الزَّوْاجِ :                         | ابْنَتَهَا عِنْلَ | مِيَّةِ الأُمِّ | كَرُ فِي وَمِ              | وَمِمَّا يُذْرَ       |
| 10.   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • •       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                   | استِقبَاله      | ن محسِن                    | V7 – IC               |
| 101   |                                         |                   | وَ وَ احد اللهِ                         | السَّلَف لا       | ال نسَاء        | ئ اسْتِقْدَ                | و رو<br><b>ص</b> ور م |
| 108   | نه:                                     | رٌ إِلَّا بِإِذَّ | ِ رُول زِ وِلَ<br>جُهَا حَاضٍ           | طَوَّع وَزَوْ     | صيامَ تَ        | ا تَصُومَ                  | ۸۲ – أُأ              |
| 100   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••              | إِلَّا بِإِذْبِهِ :                     | نَعُ الْحَمْلَ    | دِمَ مَا يَهْ   | اً تَسْتَخْ                | ٣٩ أُأ                |

| ٣٠- أَنْ تُخَاطِبَهُ بِالطَّيِّبِ مِنَ القَ                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١-أَنْ تُجِيْبَهُ إِذَا دَعَاهَا إِلَىٰ فِرَاشِ                                               |
| خُطُواتٌ إِلَىٰ قَلْبِ الزَّوْجَ                                                               |
| لاَ تَنْسَيَ الْغُنْجَ : َلَا تَنْسَيَ اللَّغُنْجَ                                             |
| لاَ تَنْسَيْ مِنْدِيْلَ الفِرَاشِ:                                                             |
| ٣٢- أَنْ تُعْطِيَهُ حَقَّهُ حَالَ الحَيْضِ                                                     |
| ٣٣- أَنْ تَحْفَظَ سرَّهُ:                                                                      |
| ٣٤-أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ :                                                         |
| ٥٣٥ الطَّاعَةُ إِنَّهَا تَكُونُ بِالْمُعْرُوفِ                                                 |
| حَقُّ الزَّوْجَةِ                                                                              |
| ١ - أَنْ يَقْبَلُهَا كَمَا هِيَ مِنْ حَيْثُ                                                    |
| ٢ - أَنْ يُعْطِيَهَا صَدَاقَهَا كَامِلاً : .                                                   |
| ٣- أَنْ يُعَاشِرَهَا بِالْمَعْرُوفِ َ                                                          |
| ٤ - أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا بِالْمَعْرُوفِ : .                                                 |
| فَضْلُ الإِنْفَاقَ عَلَى الأَهْل :                                                             |
|                                                                                                |
| ٥ - أَنْ يُدَارِيَهَا وَيُسَايِرَ عِوَجَهَا:<br>٦ - أَنْ يَبْتَعِدَ عَنْ كُلِّ مَا يُفْسِدُ عَ |
|                                                                                                |



• ٢- أَنْ يُسَاعِدَهَا فِي أُمُورِ البَيْتِ وَغَيْرِهَا:.....٢٢٨

٢١ - أَنْ يُلَاطِفَهَا أَثْنَاءَ الطَّعَامِ: ....

٢٣٢ - أَنْ بَتَجَمَّا , لَهَا:

۲۲٤ .....

| ٣ | ١   |
|---|-----|
|   | - 1 |

|   | 2 * 2 * |
|---|---------|
| _ |         |

| 777   | ٢٣ - أَنْ يُصَرِّحَ بِمَحَبَّتِهِ لَهَا:                                                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | 74 .0 .                                                                                                                                              |
| 7     |                                                                                                                                                      |
| 7 5 4 | ۾ لار <i>آ</i>                                                                                                                                       |
| 7 8 0 | مِنْ أُسْبَابِ السَّعَادَةِ الزَّوْجِيَّةِ:                                                                                                          |
| ۲٤٧   |                                                                                                                                                      |
| ۲٤٨   | 1-                                                                                                                                                   |
| 701   |                                                                                                                                                      |
| 707   |                                                                                                                                                      |
| Y00   |                                                                                                                                                      |
| Υολ   |                                                                                                                                                      |
| ۲٦٠   |                                                                                                                                                      |
| 777   | ے م و                                                                                                                                                |
|       | الوُّضُوءُ لَمْنْ أَرَادَ العَوْدَ للجمَاعِ:                                                                                                         |
| 777   | الوُّضُوءُ لَنْ أَرَادَ الْعَوْدَ لِلجِمَاعِ: أَنَّ الْعُوْدَ لِلجِمَاعِ: أَنْ الْعُوْدَ لِلجِمَاعِ: أَنْ الْاغْتِسَالِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ: |
| ۲٦٨   | ٢٨ – أَنْ يُشَاوَرَهَا :                                                                                                                             |
| 779   | ٢٩ - أَنْ يُرَفِّهُ عَنْهَا:                                                                                                                         |



|             | في المولاة المزوجيت المستحد                       |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 779         | ٣٠- أَنْ يُلَاعِبَهَا وَيُلَاطِفَهَا :            |
| <b>۲</b> ۷۷ | ٣١- أَنْ يُعْطِيهَا جُزْءًا مِنْ وَقْتِهِ :       |
| ۲۹۰         | ٣٢ - أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَارَتُهَا: |
| 791         | ٣٣ - أَنْ يَظَلُّ وَفيًّا لَهَا بَعْدَ مَوْتَهَا: |

الفهرس .....ا



## من أحدث اصدارات دارالإيمان



# مَعًا لِنَرْتَقِ بِأَخْلَاقِنَا

تأليفُ رُي كَي بَرُولِاللِّي مِن كَن كَي كُورُولِ كَيْرِي كَلَيْكُ مِنْ كَالْمِرُولِ كَالْمِرُولِ كَيْرِي كِي عَفَا اللَّهُ عَنْهُ



